السيدهادي المدرسي

دَار وَمَكنبة الهالال

alfeker.net

## كاب عــاستــوراء

تأليف: السيد هادي المدرسي

دَارِوَمَكُنْبَة الْمِثَكُلُ بَيُوت حقوق هذه الطبعة محفوظة ومسجلة للناشر الطبعة الأولى ١٩٨٥

دَارِوَمكسَبة الجِلال

بِسْ لِللهِ الرَّخْرِالِيَّكِيهِ الْمَالَةِ الْمُرَالِيَّكِيهِ الْمَالَةِ الْمُرَالِيَّكِيهِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِنُ اللَّمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ ال



#### مقارسهم

ع اشوراء، موعد للانتفاضة ضد الجبت داخل النفس، كما هو موسم للنزال مع الطاغوت في سوح الجهاد..

والحسين (ع) شمعة تلتف حولها الفراشات الباحثة عن النور، كما هو رمح طويل، بطول التاريخ كله، تخشاه خفافيش الليل، وحكام الجور..

و كربلاء شهادة ادانة لكل ارض، لم تتطهر بعد بدماء الشهداء من اجل دحض الباطل، و احياء الحق..

و كتاب عاشوراء ليس كتاب الماضي بل هو كتاب المستقبل واي شعب يستلهم من روح التصدي والتحدي و بسالة المقاومة والمناصرة، و شجاعة الجهاد والفداء.. لهو شعب مكتوب في جبينه الانتصار!

اننا امام حادثة عاشوراء بمناسباتها وبسالاتها وكل تفاصيلها، لسنا امام حدث تاريخي، بل امام مشاعل ترش النور على طريق التحرير من ظلمات الجهل، والتخلف والظلم و التقاعس..

ومن هنا لايمر عام الا و يتجدد الجسين عدن صورة شعلة من نار تحرق جفون ظالم هنا وطاغوت هناك حتى كأن «كل يوم عاشوراء وكل ارض كر بلاء» وكل ثائر من اجل الله والحق والحرية حسين، وكل ظالم يزيد، وكل امرأة لسانة الثائرين زينب، وكل شاب يخوض الجهاد قاسم ووهب، وكل شيخ طاعن في السن يؤيد المؤمنين حبيب وكل قاضى يغطي على جرائم الحاكمين شريح، وكل مأمور ينفذ اوامر الظالم شمر وعمر بن سعد..

ان عاشوراء لا تزال تملك الكثير من الكلام الذي نقوله والكثير من الحكايات التي ترويها، وهي بذلك مدرسة تخرج رهبانا في الليل و فرساناً في النهار، متنمرين في ذات الله، لا يخافون من اجل الله لومة لا تم..

فلنعد الى عاشوراء.. نتتلمذ عليها، ونتعلم منها كيف نموت، فنعرف بعد ذلك كيف نعيش...؟ لان من لا يختار طريقة موته، لا يعرف طريقة حياته

وهذا الكتاب، هو عبارة عن وضع «علامة حراء» في طريق التعرف على ثورة الشهيد الذي هز التاريخ كله، ومحاولة متواضعة من أجل ان نعرف كيف كان يفعل الحسين(ع) واصحابه الكرام لو كانوا اليوم معنا، و يواجهون ما نواجهه..

وكل املنا أن يطل علينا الحسين(ع) واصحابه، من عليائهم ليطلبوا لنا التوفيق من الله تعالى ان نكون نماذج ـــولو مصغرة ــ عنهم..

والله من وراء القصد..

هادي كمرسي

#### القسم الاول

### دروس عاشوراء



#### الفصلالأول

الامام الحسين ولادة جديدة للأمة ...

نِيْ الْحَيْنِ الْحِيْمِ الْحَيْنِ الْحِيْمِ الْحَيْنِ الْحِيْمِ الْحَيْنِ الْحِيْمِ الْحَيْنِ الْحِيْمِ الْحَيْنِ الْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحِيْمِ الْمِيْمِ ا

#### فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْجُهُ عِدِينَ عَلَى لَقَعِدِينَ أَجُرًّا عَظِيمًا

(صدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ)



ثلاث معارك كبرى خاضها الاسلام في تاريخه، وكان لكل معركة بطلها، ... كما كانت لكل معركة ظروفها السياسية وآثارها الاجتماعية...

فالمعركة الاولى. كانت مع الكفر، وكان بطلها النبي محمد(ص)، إذ واجه النبي (ص): الكافرين و الملحدين الذين كانوا بعيدين عن رسالة الله، فكرا و ايمانا و عقيدة و سلوكا، وكانت جبهة الكفر واضحة و صريحة، كما كانت جبهة الايمان واضحة و صريحة ايضا، و قد وقعت بين الجبهتين معارك و حروب كان الاسلام فيها كله يواجه الكفر كله \_ حسب تعبير الرسول (ص).

و المعركة الثنانية هي معركة الاسلام مع التحريف، و مع الذين حلوا شعارات الاسلام نفسه، ولكن بعد تحريفها و تطبيقها على من لم تنزل بحقه...

وكان بطل هذه المعركة هو الامام علي(ع). فلقد واجه الامام علي ــع ــ من صارعوه للوصول الى مركز قيادة المسلمين و هم بعيدون عن الانسلام.

ولقد ظهر هذا التحريف جليا، حينا قتل عمار بن ياسر، و تذكر المسلمون كلمة الرسول بحقة «تقتلك الفئة الباغية». و هنا اخترع العدو تأو يلا غريبا لهذا الحديث الثابت، حينا قالوا: «ان الذي قتله هو الذي اخرجه \_ اي الامام علي \_» ثم رفعوا المصاحف على الرماح مطالبين بالعمل به في مواجهة اول المسلمي ايمانا واقدمهم في السجود لله، و اقواهم في قتال المشركين.

اما المعركة الثالثه، فهي معركة الاسلام مع التزييف، و كان بطلها الامام الحسين(ع).

فلقد واجه الامام الحسين(ع) وضعاً استثنائيا منرديا في الامة حيث انقلب كل شي رأسا على عقب، فاذا بالمنابر قد تحولت من مسائل للارشاد والهداية، الى وسائل للسب و الشتم و اللعن. و اذا بالسيوف التي شهرها الاسلام في وجه الكفر

انقلبت لمواجهة اهل البيت و اذا بالزكاة التي هي من اجل تطهير النفوس و تزكيتها تصرف في شراء الضائر.

كما ان الحاكمين الذين اخذت البيعة لهم عن طريق الاكراه، او عن طريق الترغيب، كانوا بحكمون باسم رسول الله، و من هنا فان معركة الامام الحسين(ع) تحظي بالاهمية القصوى، تماما كما ان لمعركة الامام علي، و معركة النبي اهميتها القصوى ايضا.

ذلك لان الانتصار النهائي للدين، ليس في ان يصبح باسمه حاكمون على وجه الارض، و انما الانتصار الحقيقي، ان تكون الحاكمية الفعلية للقيم، و المبادئي التي ينادي بها الدين فما دامت المبادئي والقيم تتعرض للتحريف و التزييف، فلا قيمة للشعارات، ولا قيمة للاطارات.

والاسلام يجعل المقياس النهائي، هو الايمان و العمل الصالح، وليس مجرد الشعار.

و من هنا فان انتصاره النهائي، هو انتصار قيمه، و مبادئه، و محتواه، و هذا ما كان مفقودا في الظروف التي ثار فيها الامام الحسين(ع)...

و لأهمية معركة الامام على، و معركة الامام الحسين، عليها السلام، نجد ان رسول الله (ص) كثيرا ما كان يقول: «يا علي تقاتل على التأويل، كما قاتلت على التنزيل».

و كان يقول بحق الامام الحسين(ع) (حسين مني و انا من حسين) (أحب الله من احب حسينا). (الحسين مصباح الهدى، و سفينة النجاة). (الحسن الحسين، ريحانتاي من الدنيا)...

ان النبي الذي عصمه الله من الخطاء، لا بالعواطف، و لايقول المديع في الامام الحسين لانه جدّ يحب حفيده! كلا!

و ليس صحيحا ان قول النبي (حسين مني و انا من حسين) يعني انه من النبي جسدا... انما يقصد ان مبادئه هي مبادئ الامام الحسين و ان المبادئ التي سيثور من اجلها و بها الحسين هي مبادئ رسول الله (ص).

و هـنـا يأتي التساؤل، ماهو موقع ثورة الامام، في التاريخ الاسلامي؟ و لماذا

نحیی ذکری ثورته و نعتبرها معرکتنا جمیعا؟؟

والجواب: ان الامام الحسين تجرد لله، و في سبيله، و تنازل عن كل شي فى سبيل هذه الرسالة، التي حملها على كتفه الكريم و قاتل من اجلها و قتل في النهاية ايضا...

و لذلك قيل «ان الاسلام محمدي الوجود و حسيني البقاء»...

فكان الامام الحسين(ع) مقرونا بالرسالة، والرسالة مقرونة بالامام...

و هكذا الذين يذوبون في رسالتهم، و في مبادئهم سيكون لهم اهمية المبادئ، و ستكون لهم قيمة الرسالة ذاتها.

ان الحسين (ع) كجسد قتل قبل اكثر من الف عام، ولكنه كمبدأ، و كقضية، و كرسالة، موجود في كل عصر، و في كل زمان.

و ثورته لاشك هي ثورة الانسان، كما اراده الله، و ثورة الاسلام كما انزله

فحينا يكون الانسان عاملاً في سبيل المبدأ، و حاملا للراية، سيتحول الى قضية، و رسالة، لانه في الواقع يتحول من جسد الى مرآة تملاً الافق و تعكس الصالح، و تميزه عن الصالح.

و بالنسبة الينا اليوم.. نحن نقيس الرجال بالمبادئ التي قاتل من اجلها الحسين، فكلما كان الرجل اقرب من حيث الصفات الى الامام الحسين(ع)، اعتبرناه رائدا، و كلما كان قريبا الى عدوه، اعتبرناه عدوا. و عن طريق المقارنة بينه، و بين الآخرين نحكم على بعض الرجال بالموت، و على رجال آخرين بالسقوط.

فما هي دروس حياة الامام؟..

ولد الامام الحسين(ع) و كانت لولادته قصة، و لكلام النبي مع الحسين ايضا قصة لابجال لذكرها هنا. الآ ان ما هو ظروري لأن نعرفه ان رسول الله ــ منذ البداية ــ كان يريد الحسين لقضية هامة في التاريخ، و كذلك الامام علي و فاطمة عليها السلام، فعلى الرغم من ان الامام الحسن، و الامام الحسين من قادة جيوش الامام علي ــ سلام الله عليه ــ الآ ان الامام كان حريصاً جدا على حياتها... حتى قيل محمد بن الحنفية ــ و هو احد ابناء الامام علي من غير فاطمة ــ: كيف يدفع بك علي الى القتال في وسط

المعارك ، بينا يقف الحسن و الحسين معه؟.

فاجاب: «انا يده، وهما عيناه، وباليد يدفع الانسان عن عينه الأذى القذى». وهكذا كان النبي والامام على يريد ان للحسين دوراً كبيراً في التاريخ.

0 0 0

كانت معركة الحسين مع الزيف، معركة كبرى في تاريخ الاسلام، وبهذه المعركة تحدد مصير الاسلام كله، وخرج من ايدي الحاكمين، الذين كانوا يريدون المتلاعب به، وتحويله الى دين كالمسيحية و اليهودية في وقتنا الحاضر، يسيطر عليه اناس من امثال البابا.

اولئك الحاكمون كانوا يريدون الاسلام الذي يحفظ لهم سلطاتهم... كانوا يريدونه اسلاما يدور كيفها يدور الوضع السياسي، ويتغير حسب مزاج الحاكم و الامير. هذا الاسلام الرسمي، تستخدمه السلطات لتجميل صورتها، و للتغطية عن سوءاتها. كانوا يريدونه اسلام الحفلات و الاعياد و المؤتمرات...

و هذا الاسلام الرسمي هو الذي واجهه الامام الحسين. و كان الكثيرون من الذين انخدعوا به يقولون «الحمدالله... مادامت مساجدنا عامرة، و مادام الحج حرا، بستطيع كل مسلم ان يطوف حول الكعبة فيه، و مادامت الدولة تتحدت باسم الاسلام، مادام كل ذلك قائمًا، فان الاسلام بخير»!.

هكذا كانت نظرة الكثير من الناس في زمن الامام الحسين...

الان ان الامام الحسين(ع) كانت له وجهة نظر اخرى، ولقد ظهرت وجهة نظره هذه في كلماته المباركة حينا قال... «أيها الناس أني سمعت رسول الله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا بيعته، يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل أو قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله».

او قوله...

«والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد».

او قوله «إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، و ميهات منا الذلة، يأبي الله لنا ذلك و رسوله...»

او قوله... «أني لا أرى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما»...

أو قوله «الا وان هؤلاء قد اظهروا طاعة الشيطان، و تركوا طاعة الرحمن، واتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و انا احق من غيرًى...

أو قوله «الا و اني لم اخرج اشرا ولا بطرا و لا ظالما و لا مفسدا، و انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي. اريد ان امر بالمعروف، و انهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق، فالله اولى بالحق، و من رد عليّ هذا، اصبر حتى يقضي الله بينى و بين القوم الظالمين».

هذه الكلمات تعبر عن وجهة نظر الامام الحسين، فهي مواجهة الاسلام الرسمي المزيف. الاسلام الذي يشبه «لعب الاطفال» التي لها كل ملامح الحقيقة، من دون ان ينتفع بها الانسان، كما ينتفع بالحقيقة...

فلرب سيارة صغيرة من البلاستيك، تحمل كل ملامح السيارة الكبيرة. ولرب صورة طفل تحمل ملامح الطفل الحقيقي، ولكن لاروح في هذا الهيكل. و هكذا الاسلام الديم في كثير من البلاد، بدون روح... و هكذا كان الاسلام الذي واجه الامام الحسين(ع).

و دائما كان الحاكمون يريدون اسلاما على شاكلتهم. و ترى الواحد منهم يصلي بالناس صلاة الجمعة و في اللّيل يترامي في احضان الغانيات. و يحيي ذكرى مناسبات الاسلام، و له حفلات وليال حمراء.

الا نرى أن أمثال هؤلاء الحكام \_ أصحاب الاسلام الرسمي \_ يسجلون السيوم \_ بأسمهم في النهار \_ بستانا هنا، و قصراً هناك، و شقة في هذا الفندق أو ذاك بينا هنالك العشرات من الالوف من المسلمين يموتون من الجوع بين أيديهم؟

او انه يبني مسجداً هنا، ويتبرع لجمعية إسلامية هناك، بينا سجونه ممتلئة بخيرة المجاهدين، في سبيل الله.

هذا الاسلام واجهه الامام الحسين(ع)،... وقد اتهم الامام بالكفر، والمروق عن الدين، والخروج عن رسالة النبي (ص).

و لقد سمح الامام لنفسه ان يقاتل من يقف مع هذا الاسلام المزيف لأن من يقف معه هو اضرمن الكافر...

فالكافر صريح في كفره، و لكن المنافق يستطيع ان يضر الدين و المسلمين،

من دون ان يستطيعوا دفعه. فهو يلبس مسوح العباد و الزهاد، ولكن داخله يضج بالحقد على الاسلام...

و الدروس التي نستخلصها من حياة الامام حسين هي كالتالي...

اولاً: لا يجوز أن ننخدع بالمظاهر، بل لابد من تقييم اي شي بمقائقه لامظاهره.

اننا اليوم نعرف جيدا ما هو شكل الاسلام الحاكم.

فالكل يعرف ان الكلمات التي تقال في مدح الاسلام من مثل السلطات، انحا هي نابعة من الحوف من الجماهير، وليس اكثر من ذلك، ولامانع لدى هؤلاء الحاكمين على البلاد الاسلامية، ان يعلنوا الكفر الصريح ، و ان يظهروا في افلام وهم عراة، يمارسون العهر و الدعارة، ان كانوا آمنين من غضب الشعب...

الا انهم يتسترون بستار الاسلام، بعد ان حولوا نظمه السياسية الى خيمة مضروبة الاطناب ليمارسوا تحتها كل ما يريدون، من الموبقات، و اي معاصي اكبر من المعاصى التى يرتكبونها؟!

و اي معاصي اكبر من المعاصي التي تحدث عنها الامام الحسين (ع): «الا وان هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن، و اطاعوا الشيطان و اتخدوا مال الله دولا، و عباده خولا»...؟

هذا المال \_ الذي هولله \_ يدور في قنوات من جيب هذا الحاكم الى جيب ذلك الوزير، بدون ان ينزلق منه شئي الى يد الفقراء و المساكين، و كم من بناية تولد في كل يوم، للمتزلفين، الذين هم على قرابة مع ذلك الحاكم ، او ذلك الامير، وترى الحاكم يملك اسواقا، و ابنيته و شوارع و بنايات و اخوه يملك بساتين، و زوجته تملك فنادق و فلل و ما شابه ذلك ال. و كل الشعب يعاني من الجوع.

و اين القيت ببصرك، رأيت بناية، لايحتاج لان تسال: لمن هذه: انها لا تخرج عن كونها للامير اولاخيه، او لابنه او لصاحبه، او لمن باع نفسه للشيطان، وهكذا فان المال «دولة» بينهم و هم يحتكرون كل شيّ من المال الى السياسة والاقتصاد، و الصحافة، والتجارة...

هؤلاء الحكام يريدون ليس احتكار المال وحده، بل الكلمة ايضا فكل شي

يجب ان يكون لهم ، فهم الذين يصدرون القانون، لا حق لأحد في ذلك.

هذا الدرس العظيم، نستلهمه من حياة الامام الحسين (ع)، فلا يجوز أن ننخدع بالمظاهر، ونحن نعرف ماذا يختبىء ورائها...

تانيا: وجوب مقاومة الظلم، حتى مع العلم بأن لا أمل في النصر من هذه المقاومة.

فالانسان قد يكون واثقا من النصر فيقدم على المجابهة مع الباطل و هذه معركة التجار، لامعركة الثوار، فالتاجر حينها يكون واثقا من نفسه، يقدم على البيع و الشراء، واذالم يكن واثقا لايقدم.

فأن تخوض المعركة و انت لست واثقا من النصر، او انك واثق من الهزيمة هذه هي المقاومة المبدئية التي يعلمناها تاريخ الثورة الحسينية، لان مجرد المقاومة نصر. فزرع القلق في نفوس الظالمين واجب رسائي، فقد اخذ الله من العلماء ان لايقاروا على كظة ظالم، و لاسغب مظلوم، كما يقول الامام علي عليه السلام...

ثالثا: ان الانتصار لايعني الحصول على الكرسي، و المشاركة في الحكم، فالانتصار قد يكون بالموت، و بالشهادة...

اليس الامام الحسين اليوم منتصرا؟ واليس كل واحد منا يريد التقرب اليه، و التمسك به؟

الحسين لم ينتصر على يزيد بالحصول على الكرسي، و انما انتصر عليه بالدم و والشهادة.

ان الانتصار بالشهادة هو بحد ذاته اغلى انواع الانتصار، لان الشهادة وسيلة للنصر «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون»... رابعا: ان الامام الحسين علمنا ان المبادئ فوق كل الاعتبارات...

كان عمره ثلاثًا و ستين عاما، و كان حوله شباب في عمر الزهور و اخرون شيوخ من خيرة المؤمنين على وجه الارض، من امثال العباس، و حبيب بن مظاهر، و علي الاكبر، و زهير بن القين، و القاسم بن الحسن...

ولم يقل الامام نحن نريد الحفاظ على «الكوادر» و بالتالي لاداعي للتضحية بهؤلاء في ساحة المعركة. ولم يقل انني اريد الاحتفاظ بهم، و هو الذي وصفهم بقوله: «الا و اني لا ارى اصحابا خيرا، و لا ابر، و لا اوفي من اصحابي»، هؤلاء ضحى

بهم الامام الحسين، في معركة استغرقت نصف نهار...

و ربما يقول بعض الباحثين عن النصر المادي: لماذا يفقد الانسان كل ما بناه، خلال ثلاث و ستن عاما، في نصف نهار؟!

نعم... ان تفقد كل شئي لكي تربح المبادئ، و لكي تبقى القيم، ذلك هو الربح الاكبر عند الله تعالىٰ.

الم يقل علي الاكبر لأبيه حينا سمعه «يسترجع»:

ــ: يا ابه! اولسنا على الحق؟

قال ـــ: بلي، والذي بيده ارواح العباد...

قال: اذن لانبالي، اوقعنا على الموت او وقع الموت علينا...».

هذه هي بعض دروس تاريخ الامام الحسين(ع)، و هذا هو موقعه في التاريخ...

الفصل الثاني

#### الامامالحسين وارثهابيل

#### بِن إِللَّهُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ

# مَنْقَتَلَنَفْسَا بِغَيْرِنَفْسِ أَوْفَسَادِ فِي لَأَرْضِفُكَأَنَّاقَتَلَ النَّاسَجَمِيعًا (صَدَق اللَّهُ العَظيم)

منذ أن قتل قابيل هابيل، انقسم الناس الى قسمين: قسم المقتولين، وقسم القتلة!

و اصبحت الحياة جبهتين: جبهة الحق، وجبهة الباطل.

و الصراع بين هاتين الجبهتين لانهاية له، الا بانتهاء الحياة و الانسان من على هذه الارض.

لقد اقدم قابيل على قتل هابيل لسبب واحد و هو: ان هابيل رفض منطق المقوة و العنف اللامشروع، الذي لا يمت الى الحق بصلة.

و ما قتل قابيل لهابيل الا لخنق صوت الحق، لان هابيل كان يتمتع بكفاءات معينة، تبوئه لان يكون و ريث آدم، و خليفته من بعده ولم تكن هذه الكفاءات متوفرة في قابيل.

من هنا فان هابيل كان هو الاحق بقيادة مسيرة الحياة في تلك العائلة الصغيرة آنذاك، ولكن قابيل \_ شأنه شأن ورثته من الطغاة \_، لم يكن يتمتع بكفاءة معينة، ولم يكن مخلصا، ولذلك لم يكن يستحق أن يكون و ريث آدم، ولم يكن يمتلك حيلة سوى الستعماله المعنف لقتل صوت الحق، و كان يظن أنه بذلك يقضي على هابيل، الذي كان ينافسه، و هو على حق.

قال تعالى:

«واتـل عـليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا قتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر».

لماذا تقيل الله قربان هابيل و رفض قربان قابيل. ؟

-: لأن هابيل كان اقرب الى الله، و اكثر ارتباطا به و عبادة له، ولم يكن يريد التسلط، ولم يكن من دعاته، و انما كان يمتلك منطق الأمانة، و لذلك تقبل الله منه.

وحينا لم يتقبل الله من قابيل قربانه، قام هذا الأخير بمهاجمة هابيل، وقال له مهددا، كما يقول كل الطغاة:

«لا قتلنك»!

قال هابيل: «انما يتقبل الله من المتقن».

و هكذا...

فليس لأي انسان الولاية على اي انسان آخر، و انما الولاية لله، تبارك و تعالى، و هو الذي يتقبل، و هو الذي يعين حسب المقاييس، و حسب القيم.

فن يقود الناس؟ ومن يحكمهم؟ هذا أمر لايبت فيه الانسان و لايبت فيه موقف العنف ولا يحق لاي حاكم ان يفرض نفسه حاكها على الشعب و منطقه الوحيد هو انه يملك السلاح و ليستطيع ان يستعمله.

و لهذا فقد راح هابيل يقول لقابيل:

«لئن بسطت يدك التي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي و اثمك فتكون من اصحاب التارو ذلك جزاء الظالمين».

ولكن لم تكن لتؤثر هذه الكلمات في قلبٍ حجب بالشهوات...

«فطوعت له نفسه قتل اخیه»...

و هكذا تفعل شهوة التسلط، و الرغبة في التحكم، و العشق للكرسي، و التشبث بالسيادة على رقاب الناس، و تلك هي التي دفعت قابيل لان يقدم على جريمة قتل الحق الذي تمثل في هابيل.

ال الطغاة دوما، لايطيقون سماع كلمة الحق، لان كلمة الحق ثقيلة عليهم، كها النالسارق يهرب من كلمة (سارق) و الكذاب لايمكن ان يرضى بكلمة «الكذاب»، لأن الظالم و الغاصب و المعتسدي يعرف نفسه جيدا و بمجرد ان يذكر الناس حقيقته، يستحوذ الرعب عليه فيخشى الناس، و لايجد بدا من خنق اصواتهم فيقتلهم.

ان الطاغوت لا يجد أمامه الاوسيلة واحدة للاستمرار في الحكم و هي: وسيلة اسكات صوت الحق، في شخص من ينطق بكلمة الحق.

وحيها قتل هابيل، اراد قابيل ان يواري جثمانه، حتى يطمس اثر جرعته الشنعاء ولكنه لم يتوصل الى حيلة لذلك.

«فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوئة اخيه، قال يا و يليتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوئة اخي ... فاصبح من النادمن».

انه الآن امام موقفين: موقف هابيل ــ الحق، و موقف قابيل ــ الباطل، الذي توسل بالعنف كوسيلة لاخماد صوت الحق متمثلا في شخص هابيل.

و من بعد تلك الحادثة انقسمت الحياة الى قسمين: قسم يقف فيه «القابيليون» شاهر ين سيوفهم في وجوه الناس، و قسم، آخريقف فيه «الهابيليون» و هم يحملون على اكتفاهم مبادئ الحق و الخير و الحرية.

و اذا كان «الغراب» هو الذي قام بهداية قابيل الى طريق «التغطية» على جريمته، فان القابليين اليوم يتوسلون بالغربان!

و قد تتساءل ما هي غربان الطغاة اليوم؟

والجواب/ هم تجار الكلمة المنافقة، و وعاظ السلاطين، و علماء البلاط، و ائمة الجور، و قضاة الطلم، الذين يرمون على جرائم الطاغوت ركاما من كلمات المديح، و تصاريح الموافقة ليغطوا بها سوآتهم.

و هكذا فان الحياة في كل زمان لها صورة واحدة متكررة و هي: هابيل من جهة ... و قابيل من جهة و غراب، أسود، ينتظر الجريمة، ليغطي عليها، من جهة ثالثة! فكل من يقف مع الحق، ويدافع عن الناس، والمحرومين، سواءاً كان ذلك في

السابق، أو الآن، او غداً فهو من ورثة هابيل.

وانّ كل من يقف في جبهة الباطل، ويناصر الظلم، فهو وارث من ورثة

قابيل...

اما ورثة الغربان، فهم صحفيو الطاغوت، و أجهزة اعلامه.

و لآن الطغاة لايستعطيون العيش الآمع الغربان، فان ندمائهم دائماهم هؤلاء الذيليون، المداحون الكذابون... الذين امرنا رسول الله(ص) ان نقاطعهم و قال: حثوا في وجوه المداحن التراب...!

0 0 0

قال الله تعالى:

«قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس».

فيؤكد الله \_ عزوجل \_ انه هو المالك، وصاحب الملك والسلطان على الناس، فمن فرض نفسه ملكا او اميرا او سلطاناً من دون حق فهوينازع الله في ملكه. و من امتلك شيئا بلا استحقاق فهوينازع الله ايضا. و كذلك الأمر بالنسبة الى من يشرع للناس القوانين التى ما انزل بها من سلطان.

اما من يغطي على هؤلاء، فهو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.

0 0 0

«من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس، او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جيعا».

ان الباطل في قضية قابيل و هابيل، توسل بالعنف، و قتل صاحب الحق، لذا كتب الله ان البشرية «وحدة» واحدة، فن تعدى على انسان واحد فسجنه، فكانما سجن الناس جميعا. و من تعرض لانسان فعذبه، فكأنه عذب الناس جميعا. و من قتل انسانا واحدا، فكأنما قتل الناس جميعا.

«و من احياها فكأنما احيا الناس جميعاً، و لقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون».

**\$** \$ \$

اننا حين انقف امام ضريح الامام الحسين (ع) نقول في زيارته عليه السلام: «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله». ... لماذا؟

لان الامام الحسين في كربلاء وقف موقفا «هابيلياً»، وكان الشمر، وعمر ابن سعد، ويزيد ابن معاوية، يقفون موقفا «قابيلياً».

لذلك فان الامام الحسين وارث هابيل. «و هابيل هو الوريث الشرعي لآدم و لرسالته» و ان كل مهموم يعيش في السجون، لانه قال كلمة الحق، و كل من قتل، لأنه قال كلمة الحق. كل هؤلاء هم ورثة هابيل. و ان ظالميهم و قاتليهم، و ساجنيهم، ورثة قابيل.

. . .

في كل يوم هنالك معركة بين قابيل و هابيل، بين الحق و الباطل. لذلك فان «كل يوم عاشوراء وكل ارض كر بلاء».

فمن يقف في جبهة الحق يقف موقفاً هابيليا، و من يقف في جبهة الباطل يقف موقفا قابيلياً و يتكرر ذلك في كل مكان و زمان.

0 0 0

... و نقول في زيارتنا للامام الحسين(ع) ايضاً:

«السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله».

ذلك لأن النبي نوح وقف وحده مع قلة قليلة، ممن آمن معه، في مواجهة طوفان من الباطل والشر، ولكنه لم يهن، ولم يضعف، ولم يقل: ان الظالمين يحكمون الارض، و ان الطغاة قد سيطروا، و مدوا سلطانهم الى كل دائرة، و انهم يملكون من وسائل التدمير، و وسائل العنف مالا نملك.

بل قال: ان الحق معي.

والحق بحد ذاته قوة!

ثم ان الذين رفضوا الاستجابة لنوح، ولم يؤمنوا به، فقد ابتلعهم الطوفان، فيما بعد، و اصبحوا من المغرقين.

و ان كل الذين لا يقفون موقف الحق، كذلك سيأخذ هم الطوفان. سواء طوفان الجوع أوالظلم أو العبودية.

و ان الذين يقفون موقف الحق \_ مع اي نفر قليل من الناس \_ اولئك هم الناجحون.

فالحسين هو الشاهد و الشهيد الذي وقف في كربلاء موقف الحق. لقد كان

يمثل هابيل، و كان يمثل نوح.

و بالرغم من انه (فشل عسكريا)، الا انه انتصر بالفعل. و اما الذين تفرقوا عنه ولم يقفوا موقفه، فان طوفان الظلم قد شملهم و اجتاحهم.

0 0 0

و نقرا في الزيارة:

«السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله».

لقد كان ابراهيم صديقا لله، وكذلك الحسين، وكل من يقف مع الحق، و يقف مع الحق، و يقف مع الله حينا يكون الدين غريباً انما يقف مع ابراهيم.

0 0 0

و نقرأ ايضا...

«السلام عليك يا وارث عيسى روح الله... السلام عليك يا وارث موسى كليم الله... السلام عليك يا وارث علي ولي الله... السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله... السلام عليك يا وارث علي ولي الله».

ان الحسين(ع) يقف ضمن قافلة على رأسها هابيل... و ان قافلة اليزيدين على رأسها قابيل. و نجد من يمثل الحسين، و من يمثل يزيد.

يبقى ان علينا ان نكشف يزيد زماننا. وحسينه...

و للحقيقة فان من يمثل يزيد كثيرون.

ولكن من يمثلون الحسين هم قليلون. فقلة من الناس هم الذين يقارعون الظلم، والطغيان، والتسلط، والتجبر، بيد ان النصر يكون دائما حليفا لهذه القلة. ذلك لان الله ـــ تبارك و تعالى ـــ يقول في كتابه العزيز:

«كتب الله لاغلبنَّ انا و رسلي».

و ان اولئك الذين يعيشون في السجون، و اولئك الذين يعلقون على اعواد المشانق، و اولئك الذين ينتصرون في المشانق، و اولئك الذين ينتصرون في النهاية. و هذه ارادة الله في الارض.

ترى: من انتصر في معركة عاشوراء؟ الامام الحسين ام يزيد؟ لقد اثبتت الاحداث ان يزيد هو الذي قُتل في كربلاء، و اما الحسين فهو

الشهيد الشاهد الحي الذي يرزق عند الله.

فترى في كل مكان، وعلى كل ارض هنالك ذكرى الحسين(ع). فالحسين في قلوب المؤمنين المسادقين حيّ يرزق، وهو في قلوب الثائرين، راية تخفق، وهو في قلوب المؤمنين على الارض.

و هكذا هو الحسين، راية تهتز الى ابد الدهر. و انا لنجده في كل بيت. و في كل مدينة، فني كل مكان مؤمن حسيني يتحرك بوحي ثورة الحسين(ع).

و لا تمر ذكرى عاشوراء، الا والناس يثورون في كل مكان، لأن امامهم هو الحسين الثائر، و سيدهم و معلمهم و قائدهم هو الشهيد الصادق.

والسؤال الآن: ماذا فعل الحسين «وارث هابيل»؟ وماذا يجب ان يعمل «الهابيليون»؟

و الجواب: ان يعملوا بشعار «لا اله الا الله» و يحولوا هذه الكلمة الى سياسة و تربية، و اقتصاد، و اجتماع.

لا الله الا الله، يعني: رفض الطاغوت، و مواجهة الباطل، و الثبات على الحق. كما يعنى اقامة التوحيد.

و «لا اله الا الله» هي سياسة تخريب البنى الطاغوتية، و هي سياسة البناء الحضاري المستمر.

ان الحسين(ع) قال في كربلاء «لا اله الا الله». كما قالها رسول الله(ص) في مكة، وكما رفعها المسلمون في مواجهة الظلم و الطغيان، على طول التاريخ.

لا اله الا الله، ليست شعارا يرفع، بل هي سياسة و عقيدة... رسالة و ثورة... لا به ان يصبغ الحياة كلها بلون التوحيد، فلا ينصب طاغوت نفسه ملكا، و مالكا لرقاب الناس، لانه الا قدر على استعمال العنف، والاسرع الى الاحرام...

ان الطغيان بمنطق قابيل، يمنع الحياة من النمو، و يمنع الناس من التقدم، و لذلك فالطغاة عقبات في طريق الحضارة البشرية، ولا تقدم للعشوب الا اذا سقطت كل الرايات، ما عدى راية لا اله الا الله ...

و من هنا فالثائرون على الطغاة، هم مشاعل الحضارة... و هم ورثة هابيل. كما كان الحسين عليه السلام.

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

#### الفصل الثالث

#### الظروف الموضوعية لثورة الأمام الحسين

## بِ لِللَّهُ وَالْحِيمَ الْمُعْرَالُحِيمَ الْمُعْرِلُولُ وَلَمِيمَ الْمُعْرَالُحِيمَ الْمُعْرِلُولِ الْمُعْرِلْولِ الْمُعْرِلُ لِلْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ ا

# وَٱلَّذِينَ ٱجْنَنَهُ وَالْطَانُونَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواۤ إِلَىٰٱللَّهِ لَمَعُمُ ٱلْبُشْرَى

(صَدَقَ اللَّهُ العَظيم)



معركة عاشوراء هي من اقصر المعارك في التاريخ، ابتدأت و انتهت في نصف نهار، الآ ان هذه المعركة القصيرة، حفظت في ذاكرة الزمن، و اصبحت من اعظم معارك التاريخ تأثيراً في هذه الارض، على الاطلاق.

معركة عاشوراء، لاتزال و بعد مرور قرابة الف و ثلاثمائة و خسين عاما، توتر في نفوس الناس، و تحركهم الى العمل و الثورة، و تستدرّ دموعهم.

و يتمنى الملايين في هذا الزمن، لوكانوا في كربلاء، و قاتلوا مع الامام الحسين، و قتلوا معه! فالكلمة التي يرددها المؤمنون دائمًا هي:

«ياليتنا كنا معكم! فنفوز فوزا عظيما».

و يستاءل المرء: كيف كانت اقصر معركة في التاريخ هي اوسعها تأثيرا في الناس؟ و ما هي الظروف التي ثار فيها الامام الحسين(ع)؟ و على من ثار؟ و من كان معه؟ و من وقف ضده؟... والجواب:

ــ : لكي نعرف قيمة اي عمل، لابد ان نضعه في ظرفه، و وقته المحدد.

ان كلمة يقولها مؤمن في مواجهة الطاغوت، في زمن الاستسلام لهى كلمة عظيمة و ان راية يحملها ثائر في زمن الصمت، لهي راية مقدسة. وحينا يدخل الناس جيعا في دين الله، ويصبح الدين (موضعة العصر)، حينئذ لن يكون الدخول في الدين بطولة، و لكن حينا يدخل المؤمن في دين الله، وينخرط في الثورة، بينا الناس كلهم ضدها، و الطاغوت يتحكم على رقاب العباد، حينئذ يكون لهذا العمل طعم البطولة!

# ای ظرف ثار فیه الاسهم انحیین (ع) ؟

كان الصمت مطبقا، قد ضرب اطنابه في الامة، وكم من افراد جاؤا الى الامام الحسين، ينصحونه بعدم الخروج، قائلين له: يا أبا عبدالله! ان يزيد يقتلك، وهو رجل لايستحق ان يكون قاتلك.

قال الامام: او ليس من هو ان الدنيا على الله، ان يهدي رأس نبي الله يحيي ابن زكريا الى بغى من بغايا بنى اسرائيل!!

#### . . .

و اذا اردنا ان تذكر بأيجاز ظروف ثورة الامام الحسين(ع)، فلابد ان نذكر الولا: لقد تحولت السلطة في عهد الامام الحسين من خلافة، الى ملكية يشوارثها الابناء عن الاباء، و من حكم يعتمد على الشورى كما يأمر الاسلام، الى حكم يتدخل في تعيين الحاكم السيف و الذهب، و يوصي ألاب لاولاده بالحكم كما يوصى لهم بالعقار.

بينا الخلافة التي سبقت حكم يزيد و معاوية، كانت تعتمد على نوع من انواع الشورى، الآ ان يزيد عينه ابوه بقوة السلاح، و بالترغيب بالاموال و الاملاك . و يحدث التاريخ.

ان معاوية اقام مجلسا، و جاء بكل اهل الحل و العقد فيه، و وقف الخطيب، والى جنبه الجلاد و قال للناس: هذا اميرالمؤمنين. (و اشار الى معاوية). فان مات، فهذا (و اشار الى يزيد)، و من أبى فهذا (و اشار الى الجلاد)!

اذن السلطات تبدلت من حكم يتدخل فى تعيينه الناس و الجماهير، الى ملك عضوض، يتوارثه الابن من ابيه، و يخرج هذا الوارث من رحم امه، و بيده صك الحكومة.

لماذا؟! لانه ابن امير، فهو ولي العهد.

ثانيا: كان الحاكمون الذين يفترض فيهم المحافظة على اخلاق، اكثر الناس

فسقاً و فجورا، و لقد قال الامام الحسين(ع):

«انّا اهمل بيت النبوة، بنا فتح الله، و بنا يختم، و يزيد شارب الخمور، و الكب الفجور، و قاتل النفس المحترمة، و مثلي لايبايع مثله».

لقد حدد الامام، الحاكم الذي تجب عليه الثورة، فهو الحاكم الذي يشرب الخمور، و يسمح بها في البلاد، و يركب الفجور، و يمارس العهر و الدعارة و يقتل النفس المحترمة بالتعذيب او بالسيف!

ثالثا: ان علاقة الحاكمين بالناس، كانت علاقة الظالم بالمظلوم و الجلاد بالضحية، فالحاكم قاتل و الشعب مقتول، و الحاكم معصوم، و على الناس ان يسجدوا له، و يركعوا... بل و حتى اذا كانوا يمشون في ارض الله الواسعة، و جاء الحاكم لكى يمشى، عليهم ان يصطفوا على جانب، لكى يمر موكبه.

و حينها يأتي الحاكم، ويفرض سلطته على الناس من دون الله، هنا تجب الثورة عليه.

رابعا: شيوع حالة اللامبالاة و الصمت بين الناس، و حينا يموت الوجدان الشائر في الانسان، فلابد له من صدمة دموية، كثورة الامام الحسين، لكي يستيقظ، ذلك لان اخطر انواع الموت هو موت الضمير.

و قد يتساءل المرء، كيف ماتت الضمائر؟

و الجواب...

ان الجيل الرسالي الاول كان ينقرض في عهد الامام. و كان يترك مكانه لجيل جديد لم يتعود على ما تعود عليه الرعيل الاول.

و كم كان الامام الحسين خائفا، من ان يستشري الصمت على ما يجري في قصور الامراء، و في مراكز الحكم و مؤسساته فيشمل ابناء الأمة جميعاً.

فقام الامام بشورته لكي يهز هذا الضمير الميت، و لكي يقول للناس: لا تكونوا لامبالين عما يجري في قصور الحاكمين، و لا تكونوا لامبالين فيا يفعلونه بالناس، والا كنتم معهم، و شملكم العذاب معهم.

• • •

اما بالنسبة للاجابة على سؤال: على من ثار الامام؟ فلقد حدد الامام ذلك حينا قال.

«ان هؤلاء أظهروا طاعة الشيطان، و تركوا طاعة الرحن، و اتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و انا أحق من غير».

ان هنالك فئة من الناس تعبد الشيطان، و تترك طاعة الرحمن، و يتبادلون اموال لآمة فيا بينهم. و كم من عائلة تتحكم في مصائر العباد و البلاد، و يتداولون الاموال، فهذا يبني بناية، و يبيعها على صاحبه، و هذا بدوره يؤجرها على الناس.

و اذا حدقت بنظرك لرأيت الفاصل الطبقي كبيراً بين الشعب الفقير، و بين المترفين، فهنا فقير يموت من الجوع، و هنا حاكم يموت من التخمة! تلك هي المعادلة الخاطئة التي يجب تغييرها بالدم.

و لقد حدد الامام الحسين الذين ثار عليهم، بقوله:

«الا ترون الى الحق لايعمل به، والى الباطل لايتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا».

حينا تىرى حقا متروكا، و باطلا معمولا به، فلا بد ان تثور على هذه الحالة الجاهلية...

و الامام الحسين كجسد، قتل في كربلاء و دفن فيها، و لكنه كثورة، باق ما بقي الدهر، و من هنا يتكرر الامام الحسين(ع) في كل زمان، للثورة على يزيد و اليزيدين، لان معركة الحق ضد الباطل مستمرة، منذ قتل قابيل هابيل، والى يوم يبعثون.

والناس، اما مع هذه الجبهة، او تلك ...

و حينها يرى الانسان حقا مذبوحا، فلابد ان يثور، و حينها يصرع هذا الانسان .في سبيل الحق، يصبح قيمة حضارية، يتكرر و يعشقه الثائرون في كل زمن.

الثائرون يبحثون عن الحسين في كل زمن، و يذهبون الى خيمته، ليجدوا فيه قائدهم و مولاهم، فيستلهمون منه دروس الصمود و التحدي والاستقامة، و يعودون من بعده اكثر ايمانا و التزاما.

0 0

لقد ثار الامام الحسين على طائفتين: حاكم طاغية، و شعب مستسلم متخاذل، ولم تكن ثورته \_ ابدا \_ على الحاكمين فقط، فلولا وجود من بستسلم، لما اصبح الحاكم حاكما، فالحاكم لايملك سلطات سماوية، و لاقدرات خارقة، و انما

هو رجل من هؤلاء الرجال.

ولكن حينها يكون هناك صمت على مايفعل، و لامبالاة عما يجري في البلاد، فان الحاكم يصبح طاغوتاً و جلادا...

ا قد رأينا بأم اعيننا كيف كان الشاه المقبور يعربد في المنطقة كشرطي للولايات المتحدة الاميركية، الا ان قوته لم تكن ذاتية، و انما كانت نابعة من صمت الناس.

و حينها ثار عليه الناس، اصبح هائما على وجهه لايدرى اين يعيش و اين يموت فمرة في مصر و اخرى في المغرب و ثالثة في بنها، و رابعة في مصر عند زميله انور السادات.

و لقد رأينا كيف وضع انور السادات يده في يد الصهاينة، و عربد و زبجر، و لكن حينا ثار عليه ثائر واحد، انتهت اسطورته! و كانت رصاصات الشهيد خالد الاسلامبولى و رفاقه الابرار، هي التي وضعت حدا لهذه الاسطورة الزائفة.

### و يالها من رصاصات حسينية!

\* \* \*

الامام الحسين كان ينطلق من منطلق الواجب. لامن منطق المكن، و الذى كان يهمه هو: اذا ما عليه من واجبات. و تلك هي مسألة خطيرة تحدّد مصير الأنسان في الحياة ....

فا هو واحبك الآن؟

لا يهم ماذا سيترتب على موقفك، فقد تعتقل، وقد تعذب، وقد تقتل، وقد تسقّر، الآ ان الذي يثور في سبيل قيمه، يحسب حساب القيمة، ولا يحسب حساب الربح فهو التاجر، لا الثائر...

وكما قال الامام الحسين عليه السلام.

«ان قوما عبدو الله رغبة في جنته، فهي عبادة التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبة من نباره، فهي عبيادة العبيد، و ان قوما وجدوا الله اهلا للعبادة فعبدوه، فتلك عبادة الاحرار».

و كما جاء في الدعاء عن الامام على عليه السلام:

«الهي... ماعبدتك اذ عبدتك طمعا في جنتك، ولا خوفا من نارك،

ولكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك».

كان الامام الحسين (ع) ينطلق من منطلق المسؤولية ، و من هنا فان مسؤولية كل مؤمن في كل عصر، ان يحسب حساب وظيفته الشرعية، و واجبه السماوى.

ان على المؤمن ان يـــثور على الباطل، اما النصر فمن الله، انشاء اعطى و ان شاء منع...

. . .

حينا ارسل الامام على (ع) ولده محمد بن الحنيفة في حرب صفين لمواجهة العدو، أوصاه بوصايا قال فيها:

«تد في الارض قدمك، (كن ثابت القدم كالوتد و كالمسمار)، عض على نواجذك، اعر الله جمجمتك، وارم ببصرك اقصى القوم».

ثم قال الامام:

«و اعلم ان النصر من عندالله».

و كما يقول الشاعر:

وعلى المرء ان يسعى بمقدار جهده وليس عليه ان يكون موفقا

0 0 0

بهذا المنطق ثار الامام الحسين \_ع\_ و هو منطق الواجب، لا الممكن.

و اما بالنسبة للاجابة على سؤال: من كان مع الامام الحسين؟

فانظروا الى كربلاء...

كان مع الحسين الطفل الرضيع... و الشاب الذي هو في عمر الورود، والشيخ الطاعن في السن، و المرأة الثائرة.

ان ثورة الحسين(ع) جاءت لتخاطب ضمائر كل الفئات فتقول:

-: أيتها المرأة!

لاتقولي: أنا امرأة، فزينب كانت امرأة، وام وهب كانت امرأة، و ام كلثوم كانت امرأة، و الرباب كانت امرأة.

ـــ: ويا أيها الطفل!

لاتقل انا طفل، هل انت اصغر من عبدالله الرضيع؟ انك لست اصغر من

هذا الطفل البرئي، الذي رماه حرملة بن كاهل بسهم وقع في نحره، فذبحه من الوريد الى الوريد.

### —: ويا أيها الكهل!

لىست اكبر من حبيب بن مظاهر، ذلك الشيخ الطاعن في السن... وذلك الثاثر الذي قتل مع الامام الحسين(ع) و بين يديه.

لقد كان مع الامام الحسين، شعب كامل يقاتل، كانت معه المرأة و الرجل، و الطاب، و الشيخ، و الابيض والاسود.

و حينا يكون هـنـالك مجتمع يشارك، طفله و شابه، و امرأته، و شيخه في الثورة فانه يستحق النصر من الله ــ عزوجل ــ.

#### . . .

اما من كان ضد الامام الحسين(ع) فهم الحاكمون من جهة و وعاظ السلاطين من جهة اخرى، اولئك الذين افتوا بقتل الامام، من امثال شريح القاضى، وكان ضده اولئك الخائفون من الموت، الذين وقعوا في طاحونة الموت.

ان الامام الحسين عرّف الموت، قلادة حلوة تزين الانسان قائلا: «خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة».

اما الخائفون فانهم كانوا خائفين منه...



# الفصلالوابع

## مواقفالناس تجامئورةالامامالحسين



## 

يَنَا يَهُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلُواْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَظِيمِ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ العَظِيمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ العَظِيمِ اللَّهُ وَلَهُ العَظِيمِ (صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمِ)



لم يكن للناس، موقف واحد تجاه الرسالات..

بل كانت لهم دائمًا مواقف متباينة، ولكل موقف رجاله وافراده.

و هذه المواقف، هي ذاتها التي برزت في موقفهم تجاه ثورة الامام الحسين(ع) باعتبارها ثورة رسالية تبناها حفيد رسول الله(ص) دفاعا عن الاسلام..

و لكي نفهم هذه المواقف، لابد ان نتعرف على اصحابها بصفاتهم، و نفسياتهم، و اساليبهم.

الموقف الاول: موقف الادانة والمواجهة، و هو موقف اولئك الذين لم يروا من الثورة الحسينية الا و جهها المأساوي، فهم شاهدوا الدّم المراق على ارض كربلاء، كما رأوا فيها النساء المحمولات على النياق العجاف من غير، غطاء ولاوطاء..

لذلك حكموا على هذه الثورة بالفشل و ادانوها!

ان هؤلاء، خافوا من إراقة الدماء، و لكنهم بدل ان يحكموا ضدالمجرمين، ادانوا الضحايا..

و من هنا فهم اعتقدوا ان «الوحدة» في ظل يزيد افضل من الانخراط في ثورة الامام الحسين(ع).

الموقف الثاني؛ موقف الحياد، و هو موقف اولئك الذين لم يفهموا الصراع الحضاري، و الفارق الاساسي بين الامام الحسين(ع) و بين اعدائه.

و كل مافهموه منها ان يزيد سلطان و ان الحسين ايضا سلطان ولادخل لهم بن السلاطن.

و مثل هذه الفئة لاتستطيع الا ان تؤيد الامام الحسين(ع) قلبيا، فهو ابن بنت رسول الله(ص)، الآ ان هذاالتأييد لايخرج عن منطقة القلب، ليترجم في المواقف، و من هنا، فانهم و جدوا انفسهم معفيين من اتخاذ اي موقف، تجاه الصراع الذي دار بين الامام، و بين اعدائه. وكلمتهم في ذلك معروفة «مالنا والدخول بين السلاطين»

و في الحقيقة، فان هذاالموقف لم يكن موقف الحياد تماما، بل كان بشكل او بآخر، منحازا الى جانب اعداء الحسين(ع) و يصب في خانة الظالمين..

ذلك لأن الارض حينا تتنقع بالدم في الصراعات فلا يمكن ان يقف الانسان عايدا، الا لكى يكون مؤيدا للقاتل...

اذ ماذا يريد القتلة، الا صمت المشاهدين، ليستمروا في عمليات القتل، من دون معارض؟

الموقف الثالث: موقف التأييد، و هو موقف اولئك الذين عرفوا ان الحسين(ع) ليس جسدا، بل رسالة، و ان ثورته لم تكن معركة انتهت في كر بلاء بل هي مسيرة، و ان عدوه ليس سلطانا تجسد في يزيد، بل سلطات الجور في كل زمان.

و لذلك فقد كان قتل الحسين(ع) بالنسبة اليهم، محاولة لقتل الرسالة، كها كانت محاولة طمس قضيته محاولة لطمس الرسالة.

و هل يجوز الصمت تجاه ذلك؟

و من هنا، فان هؤلاء، و جدوا انفسهم مكلفين بحمل راية الحسين(ع)، و اتمام مسيرته..

و قد يتساءل المرئ :ترى لماذا هذا الاختلاف في فهم هذه الثورة، و من ثم لماذا الاختلاف—الى حد التباين— في اتخاذ الموقف منها؟.

والجواب:

ان الموقف الحقيقي للانسان تجاه اي حدث ليس موقفا «عموديا» بل هو موقف «افقى» فهو ليس موقفا انفراديا، بل هو موقف شمولي..

فتجاه الصراع بين الحق والباطل، و الايمان والكفر، لايكون موقف الانسان الا انعكاسا لموقفه من الله عزوجل ، و من ثم موقفه العام في الحياة..

فالانسان شاء ام ابى، بحدد موقفه تجاه الخالق اولاً ثم بحدد جبهته في الحياة.. و من ثم يختار قدوته فيها..

فالشاب الذى لم يؤمن بالله و اعتبر نفسه مخلوقاً صدفيا، من السديم جاء، والى السديم يعود، لايفهم الحياة الا عبثية مطلقة، و قدوته لن يكون الا العابثين، و مواقفه لن تكون الامواقف اللامسؤلين واللآعاملين..

كما ان حكامه لن يكونوا افضل منه ف «كيفها تكونوا يولّى عليكم» كما يقول الامام على على على الله على الديمة الامام على الديمة المراد المر

اماالذی اختار مولاه و خضع لجبروت الله فلایمکن الا ان یکون ثائرا ضدالطغیان، و من ثم مؤمنا بالثائرین، فهویری الحیاة بغیر عدالة ذلة، کها یری الموت فی سبیل الله عزة، و فخراً..

و سيرى قدوته في الامام الحسين عـ دون غيره، و رسالته في رفع لوائه، و مقاومة اعدائه في كل زمان و مكان..

الم يقل الامام الحسين ع -

«اني لاارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الابرما»..؟

مثل هذا سيكون ثائرا، والثائر، يبحث عن الثائرين، و سيكون رساليا، والرسالي لايلتزم الا بمنهج الانبياء والصالحين..

و قد قال الله تعالى:

«يا ايها اللذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا او لعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، والكفار اولياء، و اتقوا الله ان كنتم مؤمنين».

و قال:

«يا ايهاالذين امنوا اتقواالله و كونوامع الصادقين».

و اى الناس اصدق من الشهداء في سبيل الله؟

و اي الشهداء، افضل من الامام الحسين (ع)؟

ان الانسان قد يدعى امراً، وحينا يراه صبعاً يتراجع عنه..

و قـد يحـمـل رسالة، و حينها يتطلب انتصارها خوض مواجهة ساخنة مع الاعداء، يتراجع عنها..

و الادعاء سهل..

والمدعون كثيرون..

وكما قال الامام الحسين \_ع\_

«الساس عبيدالدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرّت به معائشهم، فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون».

ان الامام الحسين(ع) حدد اهدافه، و من ثم اعلن ثورته، ثم حمل كل اعزته، واولاده وانصاره الصادقين، وجاء بهم الى ميدان المعركة، و خاض مع اعدائه حربا تطايرت فيها الايدي و الرؤوس.. ولم يتراجع عن اي شئي..

و حينها قيل له:

— لاذا تخرج؟

قال:

ـ شاءالله ان يراني قتيلا!.

و حينها قيل له:

- فما بالك تحمل معك النساء والاطفال؟

قال:

— شاءالله ان يراهن سبايا..!

«شاءالله!» و كنى! و مادام ان الله شاء نزول ألرسالة، و من ثم وقوع الصراع عليها و وقوف البعض معها، والاخرين ضدها، فان الله شاء للحسين ان يقف مع الرسالة، و ان يقتل من اجلها، و ان تسبى نساءه و عياله، و يدار برأسه اربعين منزلا!.

هنا.. تجوز الشورة فقد «اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، و ان الله على نصرهم القدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله..»

هكذا شاءالله للحسين(ع) ان يقتل!.

و هكذا شاءالحسين(ع) ان يبقى صامدا لاتنال السيوف والرماح من صموده، و ثبات موقفه!.

و ان يكون صادقا مع الله، في عهده اليه، لقوله تعالى:

«من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و مابدلوا تبديلا».

اذن..

مواقف الناس تجاه ثورة الحسين(ع) تختلف باختلاف مواقفهم بتجاه الله.. و تجاه الحاة.

الذين اتخذوا موقفا مضادا لثورة الامام الحسين(ع) قالوا عنه..

((قتل بسيف جده))!!

و هم بذلك ايدوا القاتل في انفسهم، وادانوا القتيل و من ثم أيدوا الاجرام في الحياة و انتصروا لشيطان الظلم في الدنيا..

و لقد تمادي بعضهم في ذلك حتى قال:

«ماصح قتله (اي ما صح ان يزيد قتل الحسين(ع) ولاامر به، وحتى لم يصح ذلك عنده،) لم يجز ان يظن ذلك به، فان اساءة الظن بالمسلم حرام»!

قتل الحسين(ع) حلال، و اساءة الظن بيزيد حرام!.

و هكذا يتحول يزيد بسهولة من قاتل الى ضحية، ومن فاسق الى مؤمن لا يجوز الظن السئي به..

و بسهولة يتحول الحسين(ع) من شأهد على زمانه و شهيد من اجل الرسالة الى خارج على امام زمانه و من ثم «قاتل نفسه!».

آن هؤلاء لايعطون في الحقيقة «شهادة براءة» للقاتل فحسب، بل يقدمون لكل المجرمين في التاريخ، تبريرا لاعمالهم، ويهيئون الارضية الصالحة، لتقبل الجور والظلم والعدوان..

انهم لايدافعون عن يزيد بن معاوية، امام الحسين(ع) فقط بل يدافعون عن يزيد زمانهم، في مواجهة الثائرين..

واليزيدي، لايختار الايزيد قدوة.. `

والحسيني لايختار غيرالحسين اماما..

\* \* \*

ان الذين قالوا: لماذا خرج الامام الحسين على نظام يزيد و ثارعليه، و فرَّق كلمة

المسلمين، بينا كان عليه ان يلتزم بالصمت حفظا لوحدة الكلمة! انما ادانوا الضحية وبرأوا الجلاد، اولئك هم اجداد هؤلاء الذين يحملون اليوم ذات اللواء في قتل الجاهدين والمناضلين.

الم يقولوا عندما رأوا بعض الحركات الاسلامية، تتخذ مواقف الهجوم الحسينية ضدالانظمة اليزيدية...قالوا انهم (ويعنون الثائرين في سبيل الله) يورطون انفسهم! وعندما وقع الثائرون في قبضة الطاغوت واودعوا السجن الم يقولوا:

«الم نقل انهم يورطون انفسهم!».

وهكذا يقومون باسقاط المجاهدين من اعين النـاس، بل ولا يتـورع بعضهم عن اتهام الثائرين بالغباء وسوء الفهم والادراك، ويوصمونهم في تقواهم وعقيدتهم.

ان الطاغوت يعتقبل ويسجن ويعذب ويقتبل، الآ ان اصحباب منسطق اذانة المقتيل!! يفسرون كل اعماله بأن الثائرين «ورطوا انفسهم» كأنهم يقولون:

السجين هو الذي جاء برجل الى السجن!

والمحروم هو الذي قال للطاغوت احرمني!

والحق – ان اصحاب المواقف هذه يعانون من التباس داخملي في انفسهم، و«نظاراتهم» مقلوبة على عيونهم، فتظهر الحياة مقلوبة في عقولهم، ورؤ يتهم.

وان منطق ادانة الضحية وتبرير موقف القاتل، ليس منطقاً حديثاً، فقد تعرض له الامام الحسين (ع) في حياته وبعد شهادته .

و لكن هل منعه ذلك من الاستمرار في ثورته؟

كلا.. فقد سار الى ارض كربلاء، وصنع ملحمة البطولة والفداء، هذا في حياته، اما بعد شهادته فقد خط لنا رؤية واضحة في الجهاد، و هي ان لانتبع منطق ادانة الضحية و تبرئة القاتل.

. . .

في يوم القيامة، سيحشر الطاغوت، والثائر... والقاتل والقتيل، و ستكون الت، وغيرت من الناس ترى هل ستقف مع الطاغوت ام مع الضحية؟ مع الجلاد ام مع القتيل؟

لاريب ان الذين بحملون منطق ادانة الضحية و تبرئة الطاغوت، سيكونون في

صف الطاغوت في يوم القيامة ايضا.

و انت اليوم تستطيع ان تحدد موقفك في ذلك اليوم العصيب، فان وقفت مع الثائرين و في صف انصار الامام الحسين(ع)، كنت معهم يوم القيامة.

و ان انحزت الى الطاغوت، و سلطت اللسان اللاذع على المجاهدين في سبيل الله، و برأت الطاغوت من اعماله، فانك لن تجد مكانا يوم القيامة، الا في صف الطاغوت، وساء ذلك مصيرا.

هذا جزاء اصحاب منطق ادانة الضحية يوم القيامة اما مصيرهم اليوم، فهل تظنون انهم سينجون من سياط الطاغوت؟

انهم يظنون ان في ادانتهم المؤمنين سلماً لنيل الراحة من سياط الطاغوت، و ان ذلك جسر لنيل رضى الطاغوت، الآ انه ساء مايحكمون، و كانوا قوماً بورا.

ان الجلاد الذي يمتص دماء الناس، لايشبع منها، فيلتهم ماحوله حتى يصل الى مساعديه، والظالم الذي تعود الظلم وادمن عليه، عندما يصل الى حد اخفاء اخر صوت يشهر في وجهه المعارضة، ينتقل الى الذين من حوله، فيقتلهم بظلمه.

والظلم اذا انتشر في بلاد فانه، يغطي الجميع، الساكت والناطق، والقائم والقائم والثائر، والخانع... ولن يسلم المتملقون من سياطه و ان طال المدى.

والتاريخ يؤكد لنا هذه الحقيقة.

ان كل الذين تقاعسوا عن نصرة الحق، وكل الذين برأوا الجلاد، و ادانوا الضحية وقعوا في قبضة الجلاد نفسه و صاروا طعمة لسيفه.

فالذين تخاذلوا عن نصرة مسلم بن عقيل في الكوفة، و تركوا لابن زياد فرصة القضاء عليه، هؤلاء قتلوا في ابعد بسيف ابن زياد نفسه.

و ذات التجربة تتكرر اليوم، فكل الذين رفعوا صداما الى سدة الحكم في العراق، حز صدام رؤوسهم، و تفرد بالحكم والحزب وحده.

اذن...

لا يحسبن الذين يبررون للطاغوت اعماله، و يدينون الثائرين، انهم بمفازة من سيف الطاغوت. والاعظم من ذلك، ان جهنم مأوا هم و بئس المصير.

في طريقه الى كربلاء التتى الامام الحسين، بالفرزدق، وكان الاخير قادما من الكوفة، فسأله الامام «كيف تركت الناس خلفك»؟ فاجاب:

- «ياابا عبدالله! ان الناس قلوبهم معك، و سيوفهم عليك»

هؤلاء الناس، والذين يمثّلون جزءا كبير من المجتمع الذي عايشه الامام الحسين عليه السلام، لم يجدهم حبهم القلبي للامام الحسين شيئًا، بل على العكس من ذلك، فقد استحقوا لعنة الناس في الدنيا و عذاب الله في الاخرة.

ذلك انهم اعتبروا انفسهم في البدء، معفيين من الوقوف الى جانب الامام الحسين (ع) ضد الطاغية يزيد، واكتفوا بالحب القلى فقط.

الا ان الحب القلبي الذي لايدعمه العمل، يزول امام الضغط، ولذلك رأينا كيف انهم ارتكبوا الخطيئة الكبرى، امام ضغط ابن زياد.

لقد اقدموا على قتل الامام الحسين(ع)، الذي احبوه و عشقوه، و اي ذل اكبر من ان يستل الانسان سيفه ليقتل من يحبه، تحت ضغط الاعداء؟!

هذه فئة اخرى قد تعيش في كل المجتمعات، تحب طرفا ولا تعمل له، فتجبر في يوم ما على مقاتلته.

و هي ضمن الفئة الثانية التي ذكرناها، الفئة اللاابالية، والتي تريد ان تعيش باي ثمن، وقد تحب شيئا الا ان هذا الشئ ينتهي عندما يتعلق الامر بحياتهم، وعيشهم.

هم معك ان كان ذلك يدر عليهم رغدا، و ان كان الامر يتطلب الوقوف ضد بطونهم و فروجهم، فانت في طريق و هم في آخر، ولعل دموعهم تتساقط عليك حينا يودعوك و اذا وصل الامرإلى ان يحاربوك في سبيل رغدة فيا يصل الى بطونهم و فروجهم فسوف يفعلون.

ان الذين يسعون وراء الدنيا، و كل همهم هو الحفاظ عليها هم الذين يقفون من الرسالة، موقف اللامبالاة.

و قد يتسائل الانسان، كيف نعرف هذه الفئة، حتى لانكون منها؟

انها ليست بعيدة عنا، وقد تعيش معنا في الدار، وقد تكون انت واحدا من هذه الفئة، الفئة التي أحبت الامام الحسين(ع) ثم اضطرت امام ضغط الدنيا الى محاربته، وقد تكون انت احد قيادي هذه الفئة... الآ انك لم تكتشف نفسك حمث لم تمحص بالبلاء بعد... هذه الفئة هم:

ه الشاجر النذي يرى تجارته فوق قيمه و مبادئه، فليس من المهم عنده ان يسجن

الطاغوت ابناء الناس... كما ليس مهما عنده ان يقتل الثائرون، ولا ان يطرد المؤمنون، ولا ان يقضى الفاسقون على الدين في البلاد... و كل مايهمه ان تبقى تجارته، وان غمست بذل الركوع لهذا الواع الفاسد، و شربت بالعبودية لهذا السلطان الجائر و ذاك

و كذلك الموظف الذي يرى الوظيفة اولا. ثم المبادئ...، والفلاح الذي يرى الارض قبل الرسالة، واي انسان في اي عمل يرى عمله فوق الرسالة، وان كان حفارا للمقابر!

ان مجتمعا كهذا - تاجره - طالبه - موظفه - يبحثون عن المعيشة وهمهم الاكل والراحة.

ان هذا المجتمع هوالذي يقتل فيه الامام الحسين عطشانا، و يمثل بحبثته الطاهرة. و ما قيمة الدنيا التي يجعلها هؤلاء فوق المبادئ و فوق الدين والقيم؟

و هل سيحملون منها شيئا الى قبورهم؟

ان الدنيا زائلة لامحالة، والموت آت لاريب فيه، والتمحيص يوم القيامة، فلماذا نحمل دنيانا فوق ديننا، و اولانا فوق اخرتنا؟

ولقد قال الامام على عليه السلام، واصفا هذه الدنيا:

«مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها، والسم الناقع في جوفها، يهوى اليها الجاهل و يحذرها ذواللب العاقل»

و قال رسول الله (ص) بشان الذي يجعل هدف دراسته الدنيا، و هو مثل لكل الذين يجعلون مصالحهم فوق دينهم:

«ومن طلب العلم للدنيا والمنزلة والحظوة عند السلطان لم يصب منه بابا الا ازداد في نفسه عظمة و على الناس استطالة، و بالله اغترارا و من الدين جفاء. فذلك الذي لاينفع بالعلم، وليمسك عن الحجة على نفسه، والندامة والخري يوم القيامة.

اذن ماقيمة العلم الذي يجنى منه الانسان النار، و غضب الجبار، و ما قيمة

دراسة تكون فها بعد مكسبا اضافيا الى حكم الطاغوت؟

ان الدنيا قيمتها لدى المؤمن بقدار ماتكون مطية للاخرة.

يقول الامام على (ع):

«الدنيا دار ممر الى دار مقر، والناس فيها رجلان:

«رجل باع فيها نفسه فاو بقها، و رجل ابتاع نفسه فاعتقها».

امًا الامام الحسين عليه السلام فيقول:

«اما الدنيا فقد ادبرت، و اذنت بوداع، ولم يبق منها الاصبابة كصبابة الاناء او خسيس عيش كالمرعى الوبيل».

فهل تستحق الصبابة ان يتقاتل الناس عليها، او يقتلون امام زمانهم. ! من اجل الحصول عليها...؟

400

ان هنالك بعض من المؤمنين، يصلون بافضل صلاة، و يحجون في كل عام، و يؤدون الخمس في ميعاده دون تأخير، و يتصدقون ايضا على الفقراء والمحتاجين، الآ ان شيئاً واحدا فقط، لاير يدون تحديد موقفهم منه الا و هو: «الصراع بين الحق والباطل»

فهم يتخذون موقفا مجايدا من ذلك فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، انهم اصحاب مقولة:

«الحسين سلطان، ويزيد سلطان، ولادخل لنا بين السلاطين»

و يقولون...

«أنا نصلي، و نصوم، و نؤدي كل عباداتنا على احسن وجه والحمدلله. ولابد ان ندخل الجنة وليس بالضرورة نحن مكلفون باكثر من ذلك»

لهؤلاء نقول...

٧...

ان الواجب الاجتماعي، فوق الواجب الفردي، و ان الله سبحانه و تعالى لم يأمر بصلاة منفصلة عن الناس، و اذا كان الناس يعانون من جور النظام الفاسد الهارب للدين والقيم، و كانت هنالك فئة من الناس تحمل لواء القيم السماوية، فلابد ان تتخذ موقفا معها، والافانت محسوب على النظام، لان مجرد السكوت يعنى اعطاء قوة له، و اضافة واحد الى رصيده، و اضعاف لرصيد فئة الحق بذات المقدار.

وقد حاء في الحديث:

«الساكت عن الحق شيطان اخرس».

ولاقيمة لصلاة لاتامر بالتقوى، ولا تنهى عن المنكر، واي تقوى واي معروف اكبر من ان يدعم الانسان الجبهة التي تعمل لاقامة الحق وازهاق الباطل، واي منكر اكبر من السكوت على نظام يقتل المؤمنين، ويزج بالثائرين في السجون؟!

و قـد يخـاف هـؤلاء، ان يـؤثـر موقفهم مع الحق، على معيشتهم فتنقطع ارزاقهم، و هذا ليس واردا ابدا في منطق الحياة، يقول الامام علي عليه السلام:

«الا وان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايقر بَّان اجلا، ولايقطعان رزقا».

و اساسا، فان الغاية من العبادات الفردية، هو خلق الروح الاجتماعية، التي تدفع الانسان لتأييد الحق، ومجابهة الباطل.

و قد جاء عن الامام على عليه السلام، بشأن المقياسة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمسؤولية اجتماعية مع الصلاة والصيام كمسؤولية فردية، قوله:

«ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر افضل من عامة الصلاة والصيام»

و قال في آخر وصية له، و كان قد جمع بنيه و اهل بيته:

«اوصيكما، و جميع ولدي، و من بلغه كتابي هذا:

«بتقوى الله، وآن لا تبغيا الدنيا و ان بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما... كونا للظالم خصها وللمظلوم عونا».

فقد اوصانا الامام على، باتخاذ موقف تجاه الظالم والمظلوم، قبل ان يوصينا بالصلاة والصيام وهي التي تأتي بعد ذلك في وصيته عليه السلام.

...

الفئة الثالثة، التي تتخذ موقفا من ثورة الامام الحسين، هي الفئة التي عرفت الحياة: مسؤولية، والدين: رسالة لابد من الالتزام بتعاليمها.

. رأت هذه الفئة انها مسؤولة عن اوضاعها، وعليها اتخاذ مواقف محددة، بوحي من الله تجاه هذه الاوضاع.

و بمجرد ان عرفت ان يزيد سارق للخلافة الاسلامية و غاصب لمنصب امامة المسلمين، اشرأبت اعناقها، تتطلع الى اوامر القيادة الرسالية، ماذا تأمر؟!

ينقل الرواة ان الامام الحسين عليه السلام، ارسل رسالة بنص واحد الى رؤساء الأخماس بالبصرة، يستنهضهم لنصرته والاخذ بحقه وقد كتب الى الاشراف، وكان

بينهم يزيد بن مسعود النهشلي.

واستجاب الزعيم الكبيريزيدبن مسعود لنداه الامام وقام الى تلبية نداء الحق فاندفع بوحي من ايمانه وعقيدته الى نصرة الامام، فعقد مؤتمرا عاما دعا فيه القبائل العربية الموالية له وهى:

- ۱- بنوتميم.
- ٧- بنوحنظلة.
  - ٣- بنوسعد.

ولما اجتمعت هذه القبائل انبرى خطيبا، فوجه خطابه اولا الى بني تميم، و عرف مواقفهم الموافقة على نصرة الامام الحسين، فسره ذلك منهم، و قد التى فيهم خطابا رائعا، ذكر فيه الامام الحسين (ع) با حسن ما يذكر، ثم ذكر يزيد بما يستحق...

ولما انتهى من خطابه انبرى وجهاء بني حنظلة فاظهروا الدعم الكامل له، وللامام الحسين(ع).

و اما بنوسعد فاظهروا التردد وعدم الرغبة فيا دعاهم اليه، و ساءه تخاذلهم فاندفع يندد بهم قائلا:

«لئن فعلتموها لارفع الله السيف عنكم ابدا، ولازال سيفكم فيكم»...

ثم رفع رسالة للامام عليه السلام، اوضح فيها استعداده و قبيلة بني تميم و قبيلة بني حنظلة لنصرته.

و يقول بعض المؤرخين انها انتهت الى الامام الحسين في اليوم العاشر من المحرم، بعد مقتل اصحابه و اهل بيته، و هو وحيد فريد قد احاطت به القوى الغادرة، فلها قرأ الرسالة قال:

«امنك الله من الخوف، و ارواك يوم العطش الاكبر»

هذا الرجل كان طلائعي هذه الفئة، و رغم انه لم يشارك في كربلاء، الا انه كان على اهبة الاستعداد لخوص المعركة مع الامام الحسين(ع)، و كل ما كان ينتظره وصول رسالة من الامام اليه

لقد عرف ان الدين كما هو صلاة و صيام، فهو ثورة و قيام ايضا.

و اليوم فان الشورة الاسلامية تحتاج الى رجال من هذه الفئة، تدعم جبهة الحق في قبال جبهة الباطل.

و ليس المطلوب من المؤيدين للثائر ين ان يتظاهروا في الشوارع لاعلان هذه التاييد،

و انما المطلوب ان يحمل كل انسان جانبا من جوانب خيمة الثورة.

فعلى التاجر ان يؤيد الثورة بماله، وعلى العالم ان يؤيدها بكلمته لدفع الناس، للانخراط في صفوف الثوار، وعلى الشاب ان يدفع من «جسمه» للثورة، مسترخصا كل ما يلك من قوة و نشاط في سبيل الاسلام.

و هكذا... كل انسان لابد و ان يكون له موقف تجاه معركة الحق مع الباطل، سواء كان هذا الموقف مباشرة في مواجهة السلطة، ام من وراء الستار.

و لعل اسهل موقف يستطيع ان يقوم به كل انسان لخدمة الثورة، ان ينشر اخبار الثوار الحسنة، و ان يتحول الى وكالة اعلام للثورة.

اذن... لابد ان يتخذ الانسان موقفا ايجابيا تجاه الثائرين لا ان يكون محايدا، فيدعم السلطة الظالمة بسكوته و صمته.

و لقد ادان القرآن الكريم اولئك الذين آذوا نبي الله موسى بكلماتهم، بدل ان يؤيدوه.

### يقول تعالى:

يرك ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان «يا ايها الذين امنوا لا تكونوا الله و قولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم، و يغفر لكم ذنوبكم، و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيا»

#### \*\*\*



## الفصلالخامس

الامامالحسين منهج ثوريمتكامل



... وهيمات مناالذاني أبي البدلنا ذلك ورسوله ... الاسم السين (ع)

بيننا و بين معركة عاشوراء.. عشرات المعارك ، و مئات الحروب..

و بعضها معارك طاحنة.. كما ان كثيرا من الحروب كانت طويلة، و قاسية، من بينها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وغيرها من الوف المعارك التي شهدتها هذه الارض بين بني آدم..

الا ان معركة الامام الحسين(ع) مع اعدائه، تميزت بانها بقيت خالدة في آثارها، تعطي للناس رعم مرور الأزمان، روح الايمان والمقاومة و تعبئ المؤمنين في مواجهة قوى الكفر والضلال..

فاذا بنا خلال عشرة محرم نتحول الى ثوار، رغم انوفنا، فنترك بيوتنا، والمالينا، و نتجمع في مراكز التوجيه والتوعية، في المساجد والتكايا لنستمع الى الخطباء و هم يتحدثون عن احداث عاشوراء و كأنها وقعت امس، فنتفاعل مع هذه الاحداث و كاننا نعيش في يوم عاشوراء..

ترى.. ماذا تثير فينا ذكرى الحسين؟

و كيف تستدر دموعنا غزارا، من سرد قصص المآسي التي تعرض لها أهل البيت عب في كربلاء؟

ما الذي يدفع بالمؤمنين خلال شهرى محرم و صفر الى ان يتركوا الافراح ا والاعراس، و يلبسوا السواد مشاركة منهم لاحزان آل محمد(ص)؟. و ما الذي يجعل الارض خلال فترة الذكرى، تتحرك باسم الحسين(ع) فكأنّ كل شي فيها يقول مع القائلين: يا حسين.. يا حسين!؟.

ان الحسين(ع) قتل مع كل اصحابه في عام ٦٦ ه من الهجرة، ولم يمض قرن من الرس حتى وقف أبوالعلاء المعري و هو شاعر مكفوف و تطلع الى الأفق فائلا: و عنى الأفق من دماء الشهيدين على و نحسله شهاهدان فها فى اوائل الصبح فجران و في اخر ياته شهاتان ان الاعمى يبصر دم الحسين، و كثير من المسلمين، حينا ينظرون الى الأفق، يتذكرون قطرات التى اريقت في كربلاء قبل اكثر من الف عام و سؤال هو: لماذا؟

. . .

الامام الحسين قضيتان.. قضية حق مضيّع، و قضية جسد مقطّع.. اما قضية الجسد المقطع فانتهت، و دخل الحسين في جنات الله و هو سيدالشهداء و سيد شباب الهل الجنة.

ولكن قضية «الحق المضيع» هي القضية الباقية، و من هنا فكل محروم يبحث عن سيده، و كل مستضعف يبحث عن مأوى و كل مطرود عن البلاد، و كل سجين، و كل معتقل، و كل معذب يبحث عن امام و قدوة لبستلهم منه الدروس ولايجد افضل من الامام الحسين معلما و هاديا و مرشدا..

و هنايمكن السر في حبالناس له فهم يرون في الامام مادءهم و شخصيتهم و كرامتهم، و عزتهم و من هنا فان من لايملك حسينا في قلبه لايملك كرامة في حياته، و يضيع نفسه و يبيعها بسهولة، كما ان الذي لايكتشف البطولات المتجسدة في ابطال كربلاء، لايتذوق طعم البطولة حيث لم يعرف الابطال.

و هكذا فان الامام الحسين ليس فرداً، بل هو مشروع، و ليس شخصا بل هو منهج.. و ابعاد قضية الامام الحسين و ثورته المقدسة تعطي اجابات دقيقة، و تفصيلية عن مجموعة من الاسئلة التي تحاصرالثوريين بين فترة و اخرى.. و سنحاول هنا طرحها و استلهام الجواب عليها من ثورة الحسين «ع».

السؤال الاول: ماذا نفعل ان لم نجد استجابة جماهيرية؟ و هل الجماهير تسبق عملية تفجير الجماهير؟.

انك تريد ان تتحرك ، و تفجر ثورة عميقة في المجتمع، الاانك لاتجد من يصغى اليك، و لاتجد صدى لكلماتك في قلوب الناس فاذا تفعل؟

هل تنتظر لكي تتحرك الجماهير، و من ثم تقودهم..! ام تتحرك انت لكي تقود الجماهير؟.

و هذاالتساؤل كثيراً ما يرمي الى الذين لايعرفون الامام الحسين، باليأس.. فانهم يقولون ماذا نفعل اذا لم يتحرك الناس ولم نجد اذناً صاغية؟ و «على من تقرع مزاميرك ياداود»؟!.

السؤال الثاني: ماذا لو وجد الثائرون انفسهم فجأة، امام ابواب مغلقة، فاذا بالمعادلات التي تحركوا ضمنها قد تبدلت، و اذا بحساباتهم لم تعطي الاجابات الصحيحة، لقد كانوا بحسبون حسابا معينا، ولكن الحسابات كلها اصبحت خاظئة، فاذا يفعلون؟

السؤال الثالث: في عملية الجابهة، وحينا تفاجئ بان عدوك اكثر منك قدرة على القتل والتدمير والنسف، هل تحاول انقاذ ماتبق من اصحابك، و هل تحمل على ظهرك بعضا من مشاريعك و تهرب بها الى شاطئ الامان، و تقول: لماذا ننتحر؟ فلننقذ ما يمكن انقاذه ام تواصل المسيرة وليكن ما يكون!

هذه عينات من الاسئلة التي تحاصر الثوريين، بين فترة و اخرى، في حياتهم النضالية، و يبحثون عن الاجابة عليها.

و ثورة الامام الحسين اعطت الاجابات على تلك الاسئلة، و سنتحدث عن ذكك، الا انه من الضروري ان نذكر ثلاث حقائق، قبل ان نبدأ في الاجابة على هذه الاسئلة.

الحقيقة الاولى: ان علينا ان نفهم الحسين نموذجا يتكرر في اتباعه و مريديه، وان نفهمه معجزة حدثت مرة واحدة، و لن يرى الانسان لها مثيلا في هذه الارض، حتى في صورة مصغرة هكذا نفهم الامام الحسين، و هكذا اراد لنا النبي ان نفهمه حينا صرح في احاديث متواترة مختلفة: «حسين مني و انا من حسين»، «كلنا سفينة النجاة، و سفينة الحسين اوسع، كلنا سفينة النجاة و سفينة الحسين اسرع»، «الحسين مصباح الهدى، و سفينة النجاة»، «الحسن والحسين امامان قاما او قعدا».. «الحسن

والحسين ريحانتاي من الدنيا». «الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة»، و بذلك اعطى رسول الله لنا القدوة التي لابد من محاولة الاقتداء بها، باعتبارها نموذجا لابد ان يتكرر في ازمان مختلفة، و اماكن متفاوتة..

وللحقيقة.. فان العدو فهم الامام الحسين كنموذج يتكرر، فقد جمع عبيدالله ابمن زياد، لمقاتلة الامام الحسين مليون جندي \_ حسب بعض الروايات \_ و امر بالمنادي ان ينادي في مدينة الكوفة التي كان فيها على الاقل اربعة ملايين نسمة: ان برئت الذمة ممن لايخرج لقتال الحسين، فن يستطيع ان يحمل السلاح، اي السيف فقط، او النبل فقط، فلا بد ان يخرج لقتال الحسين و هكذا عبأ ابن زياد كل الناس في مدينة الكوفة، و هو يعرف ان جيش الامام صغير، لماذا؟ لانه اراد ان يورط كل الناس في عملية قتل الامام الحسين، لكي لايترك مجالا لاحد فيا بعد ليحاول الاقتداء بالحسين والطلب بثأره.

و تقول الروايات: ان شابا امسك به في مدينة الكوفة، لم يكن قد خرج التحال الحسين، فأتوا به الى عبيدالله بن زياد، فقال له هذاالاخير: لماذا لم تخرج لقتال الحسين؟

قال: اصلح الله الامير، الاعرف حسينا، و اضاف: انا رجل من اهل الشام، ولي دين على رجل من اهل الكوفة، و انما جئت لكى استوفي ديني و مالي.

فقال ابن زياد لجلاوزته: اقتلوه، و انصبوا را سه على بوابة مسجد الكوفة، ننكيلا لغيره.

فالذي لايعرف امر وآلي الكوفة، ولا يعرف الحسين ولم يخرج، قتل فكيف بالذي عرف و سمع؟؟

و استطاع ابن زياد ان يعبئ - حسب بعض الروايات قرابة مليون جندي، لمقاتلة الامام الحسين ملأوا المسافة من كربلاء الى الكوفة، من هنا: فان الامام الحسين حينا كان يهجم عليهم كانت مؤخرة الجيش تصل الى الكوفة، كما ان الصحراء كانت ممتلئة بالرماح والسيوف، حتى ان الرائي كان من بعيد يراها مثل غابة من نخيل!

بينها كمان عدد كل جيش الامام الحسين خسة واربعين راجلا، و ستة و ثلاثين فمارسا فقط، و في معركة كربلاء قتل كل الرجال والاولاد، ماعدى علي بن

الحسن زين العابدين.

و بعد مقتل الامام الحسين، امروا بالخيل ان تدوس جسدالامام... لماذا؟! لكي لايبقي من الامام الحسين جسد، فلا يصنع له قبر، ولا ترتفع له راية، و يتناثر لحمه في الارض، ولا تدل عليه شاهدة وفاة.

و من هنا نعرف، لماذا قامت زينب بعد سبيها برمي نفسها من على الناقة الى الارض، وهي صارخة تبحث عن جسد بلا راس، لتقول: هذا جسد ابي عبدالله، فقط لكي تدل على قبره و تمنع من انهدام علامات شهادته.

. . .

الحقيقة الثانية: ان اولئك الذين احبوا الامام الحسين ولكنهم، لم يخرجوا لنصرة الحسين خوفا من القتل او السجن او مصادرة الاموال لم ينجوا من ذلك ومن هنا فقد حدثت مجزرة في الكوفة، و استباحة المدينة.

و الامام الحسين(ع)، كان قد كتب رسالة من سطر واحد، الى كل اقربائه و بني هاشم، حينا خرج من المدينة المنورة، جاء فيها: انه من لحق بنا، فاز، و من لم يلحق لم يبلغ الفتح.

لقد استنجد بهم الامام لنصرته، لكنهم لم يستجيبوا، واستبيحت المدينة لمدة ثلاثة ايام، و هتكت اعراض الف عذراء من بنات المسلمين و قتل جمع كثير من صحابة الني(ص).

كل هذا يكشف عن حقيقة هامة جدا ، و هي ان من يخاف الموت لا يستطيع الهروب منه.

فحينا تحجم جماعات من الناس عن نصرة الحق، في الصراع مع الباطل، فانها ستضطر لدفع الثمن على ذلك.. ان عاجلا او آجلا..

الم يتكرر هذاالمثال في لبنان، لاولئك الذين خرجوا خوفا من الموت، اوالذين لم يقاوموا؟ ماذا فعل الاسرائيليون بهم؟ الم يقتلوا منهم خسة الاف؟ الم يحرقوا جثثهم؟ الم تتكرر الحادثة مرة اخرى؟ والا يعني ذلك، ان من لايقتدي بالامام الحسين(ع)، فلايحتضن الموت، و هو كريم عزيز، فان الموت يتخطفه و هو لئيم وذليل؟ واليس الامام الحسين، و ثورته، ثورة و قضية تتكرر؟

الحقيقة الثالثة: ان الامام الحسين لم يكن متورطا في قضيته، بل كان ثائرا

و كانت لثورته مرحلتان:

فيها..

المرحلة الأولى ــ المرحلة السلبية.

المرحلة الثانية المرحلة الايجابية.

و لقد امتدت المرحلة الاولى، من بداية موت معاوية بن ابي سفيان، حيث رفض الامام الحسين(ع) و هو في المدينة، اعطاء البيعة ليزيد بن معاوية، و امتدت الى يوم التروية في مكة المكرمة، حيث بدأ الامام مرحلة اخرى من ثورته.

و في المرحلة الاولى، كان الامام رافضا، لاي حل بينه و بين يزيد، و قد قام اكثر من وسيط بمحاولة تـقـريب و جـهات النظر، و على الاقل فرض الحياد على الامام، و لكنه كان يرفض ذلك.

كان الامام في هذه المرحلة، يرفع «لا» عريضة، في وجه النظام اليزيدي الحاكم..

اما في المرحلة الثانية، فان الامام الحسين بدأ هجوما ثوريا عي النظام، حيث احل من احرامه و اعلن الخروج ضد يزيد، فقام خطيبا في مكة عشية مغادرتها باتجاه الكوفة و قال:

الحمدالله و ماشاء الله، ولاقوة الابالله، و صلى الله على رسوله.. خط الموت على ولمد ادم مخط القلادة على جيد الفتاة، و ما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف، و خير لي مصرع انا لاقيه، كاني باوصالي تقطعها عسلان الفنوات بين النواويس و كربلاء فيملأن مني اكراشا جوفا، و اجربة سغبا، لامحيص عن يوم خط بالقلم، رضاالله رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه و يوفينا اجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تقربهم عينه، و ينجز بهم وعده.. الا و من كان فينا باذلا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فاني راحل مصبحا انشاء الله تعالى.»

و هكذا هاجر الامام من مكة باتجاه الكوفة، ليس خوفًا من الموت، بل بحثا عنه، وليس تجنباً للمجابة، بل اختيارا لموقعها، فالامام رفض ان يجر لمعركة لم يختر زمانها او مكانها، فله «مصرع هو لاقيه» و هو ليس في مكة، بل في كربلاء.

و بهذه الحركة، بدأ الامام المرحلة الاولى رافضا، ولكنه في المرحلة الثانية كان مبادرا، يمتلك زمام الموقف، وقد قام الامام بحركات على وتيرة سريعة من الايقاع، حيث أرسل منذ تلك اللحظات رسله الى زعاء المسلمين في البصرة، والري.. وارسل مسلم بن عقيل الى الكوفة، ثم تتابعت رسائله اليه.. و خرج هو ايضا باتجاه كربلاء..

. . .

و بعد توضيح هذه الحقائق من ثورة الامام الحسين(ع) نعود للاجابة على الاسئلة السابقة.. و نقول اذا لم يجد الثائرون استجابة جماهيرية لثورتهم.. فان واجبهم ان يثوروا ليس في وجه الطاغوت فحسب بل في ضمائرالناس ايضا.

فيا دام ان الجماهير لا تستجيب لنداءات الثورة، فان ذلك يعني ان الخلل في الضمير الجماعي الرادع.

لقد اوضح الامام الحسين(ع) هذه الحقيقة حينها قال:

«الا ترون الى الحق لايعمل به، والى الباطل لايتناهى عنه، ليرغب المؤمن في القاءالله محقا»..

فيا دام انالحق لايعمل به، والباطل لايتناهى عنه، فهذا يعني ان ركام الخوف، والرعب او التكاسل، يرين على قلوب الناس، ويمنع ضمائرهم من الاستجابة..

اذن.. فان الناس بحاجة الى عملية تفجيرية، في داخلهم، يعيد اليهم النقاء، و التوتر تجاه الحق.. و من هنا نجد ان الامام الحسين(ع) اختار موقعا متوسطا تقريبا، ين المدينة، والشام، والكوفة، لتنتشر اخبار ثورته في كل العواصم المؤثرة.. آنذ، فالحسين(ع) لم يكن يريد تغيير نفسية يزيد بن معاوية، او عبيدالله بن زياد.. بل كان يريد.. تغيير ضمائرالناس..

و لهذا ايضا اختار الامام تلك الطريقة المأساوية لمقتله، حتى يهز كل من يسمع عنه، وعن استشهاده، و اعطى في ثورته دروسا في البسالة، والصمود تكفي لالوف الاجيال من بعده..

و من هنا، ايضا فان ثورة الامام الحسين(ع) اصبحت.. صاعقا لكل الثورات التحررية، والاصلاحية في الامة الاسلامية.

وتوالت من بعد عاشوراء، الثورات المقدسة، التي كانت تستهدف الاصلاح الشوري، والتغيير الاجتماعي، كما حدث بعد فترة تغيير كبير في الدولة الاسلامية، اودى بالحكم الاموى الى السقوط..

و انه لم تمض ست سنوات حتى كان قتلة الامام مقيدين في الاصفاد يتلقون جزاءهم العادل، على ايدي الثائرين. من اصحاب الختار الثقفي.

و تحول شعار «يالثارات الحسين»، بيرقا في كل ثورة، و راية، في كل تحرك جماهيري اصلاحي... ان الامام الحسين(ع) واجه جبروت الطاغوت بكبرياء الدم كما واجه صمت الجماهير بسلاح الاستشهاد و من هنا فقد كثّف الامام الحسين من احاديث الشهادة، والمطالبة بالثورة، و واضح ان الامام لم يكن يتحدث في ذلك مع الاعداء،.. ولامع الشهداء.. بل كان يتحدث مع ضمائرالناس..

فالحسين(ع) اعتبر اعدائه امواتا، منذ صباح عاشوراء، حينا نظر اليهم، و هم ملأ الصحراء و بكي.!

فسألته اخته زينب، مم بكاؤك يا اباعبدالله؟

فأجاب: ابكي لدخول هؤلاء النار بسبي..

لقد كان يائسا منهم الا انه لم يكن يائسا من الاجيال القادمة.

و هكذا فان الجماهير اذا سكتت، فهي بحاجة الى عملية ثورية في ضمائرهم.

و الامام الحسين(ع) احدث هذه الثورة، في زمانه، ولايزال يحدثها في زماننا، و على مرالعصور...

لقد كان الامام في الثالثة و الستين من عمره المبارك و كلما فعله، كان نابعاً من ايمان عميق بضورته ولم يكن ابدأ مندفعا بعاطفة الشباب...

و رغم ان الامام كان يريد تشكيل حكومة اسلامية، على انقاض حكم يزيد، الآ ان احتمال نجاح الامام كان غير وارد لدى اي عاقل...

فالناس، كانوا قد خضعوا لعملية غسيل مخ استمرت اكثر من ربع قرن.. كما ان اجهزت الدولة كانت خاضعة تماما ليزيد.. و قد اخذت البيعة من الناس مرتين، مرة في عهد ابيه و اخرى بعد موته.. و كل ولاة ابيه، كانوا مرتبطين به مصيريا.. فكيف كان من الممكن نجاح ثورة على دولة لم تزل فتية بعد..؟

الآ ان الامام كان بشورته يحدد الهدف الذي على الجماهير السعي لتحقيقه، و تفجير الشورات من اجله.. و هو تصحيح المسار الاسلامي، بعد تعرضه للانحراف.. و ننقية الثورة الاسلامية بعد أن تعرضت للتحريف.. و العودة الى اصول الاسلام، بعد ان تعرضت للتزييف و لهذا فان الامام الحسين(ع) كان يريد ان يُقتل و كان في استطاعته في اي لحظة ان يتخلص من الموت و لكنه لم يفعل...

فهويريد الموت الذي يفجر البطولة، و هويريد الاستشهاد الذي يهز الضمائر..

و تلك هي الثورة المطلوبة، حينا يفقد الثائرون التأييد الجماهيري المطلوب. ماذا لو وجد الثائر، فجأة، الابواب مغلقة امامه؟

لقد ارسل الامام الحسين عليه السلام ممثله الى الكوفة، و رسالة مفصلة يطلب فيها من الناس ان يعاملوه معاملة القائد حتى يأتي اليهم..

و كما يبدو من رسائل الامام، و تحركاته فانه قد بنى مخططا كاملا لعملية ثور بة ضخمة..

الآ ان الذي حدث هو ان ممثل الامام في الكوفة قتل.. كما ان بعض من ارسل اليه رسائله لم يتسجيبوا له و قسم كبير من الذين خرجوا معه، خانوه و تراجعوا عنه..

و هكذا اصبحت الثورة تواجه خطرا حقيقيا.. الآ ان الامام لم يتراجع.. للذا؟

لأن الثائر ليس هوالذي يصمم على الثورة، بدون ان يضع في حسابه، انه سيواحه الخطر..

فالثورة تعني اقتحام الاخطار.. ولا توجد ثورة بلا مصاعب، كما لايوجد انتصار بلا تضحيات.

الا ان الشائر الحقيقي هوالذي يقتحم على الموت معاقله.. و يتجاوز حاجز الرهبة منه..

فالموت جبان.

ومن يهرب منه، بتعقبه.. بينا من يهجم عليه يخاف منه..

ترى .. اليس الحسين عليه السلام اذئ: منهجا ثوريا متكاملا؟

## الفصل السادس

### المواقف البطولية في ثورة الامام الحسين

بِت إِللَّهُ وَالرَّهِ عَنِ الرَّهِ عَنِي الرَّهِ عَنْ الرَّهِ عَلَى عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلْ الرَّهِ عَلَى عَلَى الرَّهِ عَلْ الرَّهِ عَلَى الْحَلَّى الرَّهِ عَلَى الْحَلَّى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى ا

الذينَ عَامَنُواْ يُفتَكِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَوُا يُقتَانِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَانِلُوۤا أُولِياءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَضَعِيفًا

(صَدق اللَّهُ العَظيم) -



'البطولة ليست شعارا يرفع، او كلمة تقال.

و هي ليست و ساما، يلصقه الانسان على كتفه، فيصبح بطلا.

انما البطولة، مواقف يصنعها الانسان بنفسه.

و نظريا... فان كل انسان يتمنى، ان يكون بطلا، الا ان ما تتطلبه البطولة تدفعه للهرب منها في وسط الطريق.

و قد يظن البعض ان البطولة تعني المغامرة، ولكن المغامرة ليست من البطولة في شيء.

انما البطولة ان يقدم الانسان على عمل يخشاه كل الناس، و يرونه امرا لا يُطاق، ولا يكون هذا الاقدام عبثيا و انما يكون اقداماً لامر حضاري يتطلبه الموقف في حينه.

لذلك فقد قامت الكثير من الثورات، و نشبت الكثير من المعارك، ولكن القليل من المعارك هذه استطاعت ان تعكس مواقف بطولية، عند بعض الأطراف.

بينها نجد ان معركة كربلاء، هي في طليعة المعارك التي رسمت للناس البطولة، فارتقت بذلك اعلى سلم الثورات «البطلة» في التاريخ...

فأين البطولة في هذه الثورة؟

ان لـلامـام الحسين (عليه السلام) و اصحابه مواقف يوم عاشوراء تتجاوز مجرد

الحرب و هذه المواقف هي التي صنعت منه البطل، و خلدت اصحابه الابطال، فبقوا على مرّ التاريخ والاجيال، ينيرون الطريق للسالكين.

ولابد لنا ان نفهم تلك المواقف، و نحاول ان نقلد الامام فيها، حتى نكون بالفعل من انصاره، و المستجيبين لندائه الذي طالما كرره يوم عاشوراء و هو:

«هل من ناصر ينصرنا»؟

0 0 0

الموت، هو مصدر خوف الأنسان الحقيق...

و كل خوف ينتهي الى الحوف من الموت: فالانسان انما يخاف من المرض، لان المرض قد يؤدي به الى الموت، و يخاف ايضا من الفقر لان الفقر يحمل الجوع، والجوع يقد يقرب إلى الموت.

وحتى ان امتناع بعض الناس عن نصرة الحق، انما هو نابع عن اعتقاد خاطىء منهم، ان نصرة الحق ستودي الى السجن، او مطاردة اهل الباطل لهم، و من ثم... الموت..!

ترى: هذا الشبح الذي يرتجف منه الناس خوفا، كيف كان موقف الامام الحسن منه؟

لقد كان موقف الامام الحسين من الموت يوم عاشوراء، موقف العاشقين له و الساحثين عنه، اذ عانق الموت ساخنا، باعتباره اقصر الطرق للقاء بجده رسول الله، في جنان الله الواسعات.

ان نظرة الامام الحسين الى الموت، كانت كانتقاله من الشمس الى الظل، — كما يعبر عنه الحديث \_ الشريف، أو كانتقاله من السجن الى الحرية.

يقول الحديث الشريف:

«الدنيا سجن المؤمن، و جنة الكافر»

ان الذين يؤمنون بالغيب لايخافون من الموت، اذ يرون الجنة من ورائه، و يرون الموت وسيلة لنقلهم الى الرفيق الاعلى...

اما الندين يخافون من الموت، فهم الذين لايؤمنون بالله و اليوم الاخر، و من هنا فالموت بالنسبة اليهم يعتبر نهاية، او بداية للشقاء الابدي.

الم يكن الامام الحسين(ع) يكرر قول الشاعر:

سأمضى وما بالموت عارعلى الفتى

اذا مانوی خیرا و جاهد مسلما؟ أولم يقل عندما سقط على رمضاء كربلاء؟

«بسم الله و بالله، و على ملة رسول الله... الحمدلله... هكذا التي الله نخصبا بدمي مغصوبا حتى».

تماما كما قال ابوه الامام علي بن ابي طالب(ع) من قبل عندما ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه في مسجد الكوفة:

«فزت و رب الكعبة، قتلني ابن اليهودية»!

فالشهادة اكرومة بين الله بها على من اراد من خاصة اوليانه، فالقتل لهم «عادة و كرامتهم من الله الشهادة»... و في رؤية الامام الحسين(ع) فان الشهيد لايسقط على الارض، بل يسقط في احضان حورالعين، و ما من انسان الا و يحاسب في القبر، على كل كلمة قالها، و كل فعل قام به، الا الشهيد فلا يحاسب على اعماله و اقواله. و مامن انسان بموت الا و يقبض ملك الموت روحه، الا الشهيد فان الله هو الذي يقبض روحه.

هذه رؤية الامام الحسين عن الموت، و هذه فلسفة الشهادة في سبيل الله... في نظره ع- فلماذا الخوف؟

ان الانسان الذي يعيش حياته لله، يموت في سبيل الله، والذي يصرم حياته خدمة للطاغوت، يموت في سبيل الله والفرق بين موتة في سبيل الله و موتة في سبيل الطاغوت هو الفرق بين الحق و الباطل، و النور و الظلمات، و الجنة والنار!

. . .

ثم ان الموت موتان:

موت ياتي اليك، و موت تذهب اليه.

فاذا جاء الموت اليك، فهو موت الجبن، والمضعف والاستسلام...

اما الموت الذي تذهب اليه، و تفتش عنه، و تعانقه، فهو موت البطولة...

و في كربلاء، حيث عانق الحسين و اصحابه اسنة الرماح، وحد السيف، و دفعوا ارواحهم ضريبة التمسك بالحق والعدل والحرية، من اجل الله، و من اجل تحرير الجماهير التي تحكم فيهم الجور المستند على الاستغلال، كان الموت موت البطولة...

لان الابطال هناك هم الذين فتشوا عنه، وحينا وقعوا على الارض كانت راية العدالة تخفق على قبورهم، فصنعوا من كربلاء... ارض الشهادة.

كها صنعوا من عاشوراء معركة البطولة!

0 0 0

هل كانت للامام الحسين عاطفة؟ و هل كان قلبه يخفق لمن يحبه؟ نعم... فهو كأي انسان كان يحب اهل بيته و اخوانه و اصدقائه.

و كان حبه اكثر لابنه على الاكبر، اذ كان اشبه الناس برسول الله، و قد قال عنه حينها اذن له بمبارزة العدو:

«اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فانه قد خرج اليهم اشبه الناس خلقا و خلقا و خلقا و منطقا برسولك، وكنا اذا اشتقنا الى رسول الله نظرنا اليه... اللهم امنع عنهم قطر السهاء، و فرقهم تفريقا، و مزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا...»

الا ان هذا الحب، كان حبا في سبيل الله، لذلك فقد كان علي الاكبر اول شهيد سقط من بني هاشم، لكي يقول الامام الحسين عليه السلام عمليا:

«انا انسان واحب ولدي، الا ان حبي لله اكثر من حبي لولدي، لذا اقدمه قربانا لله»

فكان بذلك مصداقا لقوله تعالى:

«والذين امنوا اشد حبا لله»

و كـان مـن عـادة الامام ــ كلما سقط شهيد على الارض في معركة كربلاء ــ ان يأتي اليه ـــ رغم اخطار هذه العملية ــ لكي يكون عنده لدى موته.

و كمانت عملية الحضور من شخص الامام، رمزاً منه لتلك الرابطة الايمانية التي تربط القائد بجنوده في الاسلام.

و كان حضوره في زيارة الشهيد، يقتصر لحظات يقفها عند رأسه، ثم يعود الى خيمة القيادة، لان ضراوة المعارك لم تكن تسمح له باكثر من ذلك.

الا ان الحضور رافقه «شيء» اخر من الامام تجاه ابنه علي **الاكبر...** 

فعندما سقط جاء له ثم انحني عليه، ووضع خده المبارك على خده، تماما ﴿

كما كمان رسول الله يضع خده المبارك على خده هو، يوم ان كان طفلا يلعب في حضنه.

و كان وضع الخد تعبيرا منه \_ عليه السلام \_ عن تمنيه بان يكون هو المقتول بدل ابنه...

و ذات الموقف تكرر منه يوم عاشوراء مع شهيد آخر.

فن كان هذا الشهيد؟.

\_ عبد تركي، كان ملكا للحسين، تعلّم عنده اللغة العربية، و قراءة القرآن.

وقد نال هذا العبد، ما ناله علي الأكبر تماماً...

فما قصة ذلك؟

في صباح يوم عاشوراء: شوهد عبدٌ تركي في ساحة المعركة، و هو ينظر يميناً و شمالاً كأنه لايصدق ما يرى.

انه يعرف مولاه جيداً.

ولكن اجتمع كل اولئك على قتاله؟

كم هو بشع أن يصبح الانسان و قوداً لنار أحقاد الآخرين.

انطلق \_ بلا سابق انذار \_ نحو المعركة، وكان يصيح \_ و هويلقح بالسيف الذي في يده:

البحر من طعني وضربي يصطلي و الجومن سهمي و نبلي يمتلي إذا حسامي في يميني ينجلي ينتجلي ينتجل

كان يهاجِم يميناً وشمالاً.. ويقتل... ويقتل.. ويقتل.

حاصرته مجموعة من قوات العدو.

و بعد لحظات كان صريعاً على الأرض. لم يقل «يا عماه» و لا «يا أبتاه» ولا «يا أخاه» لأنه كان غريباً عن أهله لا أب له، ولاعم، ولا أخ في كربلاء.

غير ان الإمام لم ينتظر منه التفاتة لكي يذهب اليه قبل موته.

فقد ظل يراقب محركه بنفسه، حتى إذا أحس انه سقط، سارع الى مصرعه مع بعض الجنود.

نزل عن الفرس... و انحني...

و وضع خده المبارك على خده الذي كَان منقعاً بالدم.

فأحس العبد بحرارة خد الامام.

فتح العبد عينه: رأى جبهة الامام و هي تلامس جبهته... فرح... تبسّم... و مات!

0 0 0

ما اسم هذا العبد؟

این ولد؟

كيف جاء الى كربلاء؟

لايذكر التاريخ شيئاً من ذلك. فهو عبد مجهول، عرّفت به الشهادة من أجل الله، والحق، و خلّده الامام الحسين الذي وضع على خده... ذات يوم...

فما اروع بطولة الامام، و ما اروع بطولة هذا العبد.

فلقد رسم لنا الامام خطارساليا في الثورة... هو:

«ان ثورة الاسلام، لاطبقية، و لا عنصرية، المبادئ هي التي ترفع الافراد او تحط بهم.

لافرق فيها بين العبد الاسود الغريب، والابن الذي يشبه وسول الله... فقيمة الفرد فيا يعطيه، و فيا هو مستمر في عطائه، وليس في نسبه، او منظره او ارومته.

. . .

و هناك نموذج آخر للبطولة... انه نموذج الحربن يزيد الرياحي... هذا الرجل الذي.

كان يمكن ان يصبح «لعنة التاريخ» في معركة عاشوراء.

فهو أول من وقف في وجه الإمام.

و اول من هدّده بالحرب.

و اول من طالبه ان يضع يده في يَد يزيد...

و كان السبب المباشر لحبس الإمام في صحراء كربلاء حتى يجتمع عليه جيش الكوفة الضخم.

إذن... كان يمكن ان يصبح اللعنة الاولى، لولا انه ثار في الوقت المناسب على... ذاته...

ان الثورة تشتعل، اول ما تشتعل، في «نفس» الانسان ثم تمتد الى المجتمع...

فالصفات التي يجب توفرها في الثاثر، تتطلب ان يكون في حالة ثورة داخلية لكي يستطيع تحمل آلام الثورة على النظام، و الواقع الفاسد.

ان الثاثر يجب أن لا يحمل نقاط ضعف في ذاته.

يجب ان لايكون عبداً لشهوة الجنس. أو شهوة الطمع، أو شهوة السلطة، أو حتى شهوة الحياة. بل لابد ان يكون متحرراً من كل ذلك حق يملك مرونة التحرك، والقدرة على تغيير الموقف.

ولكن التخلص من سلطان الشهوات، ليس سهلاً، و لهذا فان الثاثرين الحقيقيين ليسوا كثيرين. انهم قلة، ولكنها القلة التي تحمل مشاعل الدرب لمن يريد أن يصنع الخير لامته.

و كان هذا الشهيد من القلة.

كان ضابطاً في الجيش، يعيش تحت أو امره الف جندي فارس...

حرج من الكوفة مع لواء كامل، و هدفه ان يجبر الإمام على البيعة ليزيد، أو يأخذه إلى الكوفة عند عبيد الله بن زياد بعد ان خدعه النظام بشرعية خلافة يزيد ابن معاوية.

و ظل محتفظاً برتبته كضابط كبير في الجيش حق صباح يوم عاشوراء \_ ٦١/١/١٠ هـ \_ حين اصطف كل من جيش الإمام، و جيش ابن سعد استعداداً للقتال.

هو كان من الطليعة في جيش ابن زياد الذي واجه الإمام و منعه من العودة الى مكة، او المسير الى اي مكان آخر حتى يبايع يزيد.

و الآن، حيث جاءت الأوامر صريحة و مشددة بقتل الإمام و كافة من معه، او يبايعوا يزيد، فان ضمير الرجل بدأ يتململ.

ماذا؟ ايقتل الحسين و كل من معه؟

و لماذا يقتل الحسين؟

هل ارتكب جريمة لأنه رفض النظام القائم؟ و هل رفض النظام الفاسد يتطلب القتل؟ لقد اصبح الرجل واعياً لما ارتكبه... مدركاً لابعاده... فهو السبب في وقوع . الإمام محاصرا بين الجيش المعادي.

. و ليه دور كبير في الجريمة فاستيقظ ضميره. و بدأت المعركة.

ان المعارك قد تكون عنيفة، ولكن ليست هنالك معركة اعنف من معركة «الذات» و «الضمير» انها توجع، و تهز، وتصيب الانسان بقشعر يرة حادة.

لقد وجمد الرجمل نفسه في معركة مع الضمير. و تمثلث امامه بشاعة الوزر الذي سيحمله إذا ما قتل الحسين و كل من معه.

فاهتز... وارتجف.

0 0 0

نظر الى الجيش الضخم الذي كان يملأ الصحراء، و كله الحاد و شرارة، و جهل.

و نظر إلى الجيش الصغير الآخر الذي كان قوامه اقل من مائة حندي، و كله ايمان، و عزم، و وعى.

و الحرب التي ستقع بينها، من مشعل الفتيل فيها؟

انه هو...

و احس بالاثم.

فكر ان يقوم ببعض المساعي الحميدة، لعله ينقذ الموقف. جاء الى خيمة القيادة، وقف امام قائد القوات: عمر بن سعد، و جرى بينها الحوار التالي:

- ــ أمقاتل أنت هذا الرجل؟
- ــ اي واُللَّه، قتالاً ايسره ان تطيح الأيدي، و تسقط الرؤوس.
- ــ مـالكـم فيا عـرض عـليكم من خصال، تتركونه يرجع الى حيث أتى. أو يضرب فى الأرض العريضة؟
  - ــ لو كان الأمر بيدي لفعلت... ولكن اميرك ابن زياد يأبي ذلك...

و كلمة «اميرك» \_ التي استعملها قائد القوات \_ كانت تعني ان الأمر «من فوق» و انك انت ايضاً احد المعنيين به.

و لقد كان في استطاعة الرجل ان ينهي معركته الداخلية ويستريح على الجريمة، مادامت الاوامر من فوق، و المأمور ــ كما يقول المجرمون الصغار ــ معذور!

كان بامكانه ان ينساق مع منطق قائد القوات...

«لوكان الامر بيدي لفعلت ولكن اميرك يأبي». كما يقول كل صناع الجريمة في العالم من قوات الشرطة، و البوليس و الجنود الغزاة.

إلا ان ضمير الرجل لم يكن مسحوقاً الى هذه الدرجة فتبرير «الأمر من فوق» لم يستطع اسكاته بسهولة.

«الأمر من فوق» وليكن من فوق؟

اميرك ابن زياد هو الذي يأبي... من اين جاء اميري؟

و لماذا على ان اطيعه؟

ان عمر بن سعد يريد ان يدخل جهنم، فلما ذا اسير معه.

ظل سادراً في التفكير، و اخذته \_ نتيجة الحوار الساخن مع الذات \_ رعشة حادة \_ اثارت دهشة احد رفاقه في الجريمة، فبادره.

\_ ان امرك لمريب... فوالله لوسئلت عن اشجع اهل الكوفة لما عدوتك... فاذا اصابك؟

فأجابه بجواب مقتضب لم يفهم الرجل مغزاه...

\_ اني ارى نفسي مخيرة بين الجنة والنار. فوالله لا اختار على الجنة شيئاً، و ان قطعت و مزقت.

و بذلك انتصر على ذاته في اقوى نوازع الشهوة، و هي نازعة الحياة، و حقق ثورة على الذات.

و لما انتصر في هذه الثورة، اصبح بإمكانه ان يثور في وجه الطغيان.

لقد اصبح طليقاً لا تقيده سوى قناعته. و اصبح بامكانه ان يتصرف حسبا يمليه ضميره.

و هكذا... اتخذ قرار الانضمام إلى صفوف الثورة...

فضرب فرسه باتجاه نهر الفرات \_ ليموه الامر على جنوده \_ ثم لف نحو معسكر الإمام، و هو يبكي من شدة الفرح، و الألم، ألم الماضي.. و فرح الحاضر.

لقد انتصرت فيه «الحرية» و يتحمل الآن مسؤولية نفسه بعيداً عن تدبير الأوامر من فوق.

و عندما اقترب من خيمة الإمام كان ينادي:

ــ اللهم اليك أنبت. فتب علي، فقد ارعبت قلوب اوليائك واولاد نبيك. و عندما وقف امام خيمة الإمام، كان رأسه منحنياً على سرج فرسه.. فبادره الإمام:

ــ من انت؟

ــ انـا صـاحـبـك الـذي حـبستك عن الرجوع، و سايرتك في الطريق، و جعجعت بك في هذا المكان.

و أضاف: \_ والله \_ الذي لا إله إلا هو \_ ما ظننت ان القوم يردون عليك ما عرضته عليهم، و لايبلغون بك هذه المنزلة، و اني \_ جعلت فداك أ\_ قد جئتك تائباً الى الله مما كان منى. فهل ترى لي من توبة؟

و كان جواب الحسين ـع ـ نعم يتوب الله عليك ... فانت الحر في الدنيا، و انت الحر في الآخرة انشاءالله.

و هدأت روعة «الحربن يزيد الرياحي» فقد انتصر في معركة الذات، و ها هو يقف مع الله و الحق و الحرية في معسكر الإمام، و تخلص من قرار الجريمة.

و لكن... بتى عليه ان يكفر عن جريمته.

فاذا يصنع؟

0 0 0

ان الحديث النبوي الشريف يقول: «إذا عملت سيئة، فأعمل حسنة تمحوها».

و هو قد «عمل السيئة» و كانت سيئته كبيرة جداً، لأنها تسببت في محاصرة جيش الكوفة للامام.

فهو يتحمل عار قتل الإمام، اذا قُتل!

و العار لايغسله غير الدم. و مادام ان الجرعة كبيرة، فلا بد ان يكون «التكفير» بحجمه.

و لهذا فقد بادر الإمام، و عيناه مغروزتان في رمال الأرض...

\_ يابن رسول الله... كنت أول خارج عليك، فأذن لي ان أكون أول قتيل بين يديك، فلعلى اكون ممن يصافح جدك محمداً غدا؟

ــ افعل ان شئت... فانت ممن تاب الله عليه و هو التواب الرحيم.

لحظات... و بعدها كان «الحر» يقف امام الجيش الذي تمرد عليه. و اندهش الجنود الذين كانوا إلى قبل لحظات جزءاً من اللواء الذي يقوده. وقف في وسط الساحة، و ضرب برمحه في الرمال، ثم اتكاً عليه، و صاح

\_ لأمكم الهبل و العبر.

«ادعوتم هذا العبد الصالح، حتى إذا جاءكم اسلتموه؟ و زعمتم أنكم قاتلوا انفسكم دونه. ثم عدوتم عليه لتقتلوه: أمسكتم بنفسه، و أخذتم بكلكله، و أحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوجه إلى بلاد الله العريضة، فصار كالأسير في ايديكم، لا يملك لنفسه نفعاً ولايدفع عنها ضرأ... و حلاً تموه «منعتموه» و نسائه، و صبيته عن ماء الفرات الجاري \_ تشربه اليهود و النصارى والمجوس و تمرغ فيه خنازير السواد و كلابه \_ و هاهم صرعى العطش؟

«بئسما خلفتم محمداً في ذريته... لا سقاكم الله يوم الضمأ ان لم تتوبوا و تنزعوا عما انتم عليه من يومكم هذا و من ساعتكم هذه...»

وكانت خطبته هذه نداءاً للتمرد على جيش العدو... لأنه جيش لاضمير له... يدعو الإمام لكي يدير نظام حياته و عندما يلبيه يعدو عليه ليقاتله.

وقد وجد «نداء التمرد» هذا من يتأثر به... فها هو ابن «الحر» يهرب من صفوف العدو، و يلتحق بأبيه... ولكن العدو لايتركه، بل بحيط به، و يدخل معه في معركة عنيفة بالسلاح الأبيض.

حاول الحر أن يعين ابنه على العدو، ولكنه عندما هزم المجموعة التي أحاطت به، كان ابنه جنَّة بلا حراك . فنظر اليه بفرح و قال:

\_ الحمدلله الذي رزقك الشهادة...

و هنا... تحرك وجدان رجل آخر ــ كان يخص الحر أيضاً ــ و هو أخوه، فعندما رأى مقتل ابن أخيه، و تمرده على الجربمة، أنتفض ضميره، فهز فرسه، و انطلق باتجاه «الحر».

كانت المجموعة التي قتلت ابن ــ الحر ــ قد عادت لتطويق «الحر» نفسه، و مع هجوم أخيه ــ و كان قد جرد سيفه و رفع درعه ــ ظنت المجموعة انه ينوي مقاتلة «الحر» فتركوا له المجال، لكي يتقاتل الاخوان فيا بينهم.

و في لحظة رائعة من لحظات الايمان، و في كان الجيش ينتظر ان يمزق سيف أحدهما جسم الآخر \_ التقى الاخوان فرفعا سيفيها في السهاء. و تعانقا بحرارة، كأنها يحتفلان بالحرية، و هما يتمردان على أوامر الأمير.

ثم بدءا معاً الهجوم المعاكس.

و سقط «الحر».

و سقط أحوه . شهيدين في سبيل الله.

و لما حملوا جسم الحر إلى الإمام \_ و كان لايزال به رمق \_ أخذ الإمام بسح الدم و التراب من وجهه، و يقول له:

ــ ما اخطأت امك إذ سمتك حراً. انت الحر في الدنيا... و انت الحر في الآخرة.

0 0 0

هل انتهت بطولة الرجل؟

...Y

فالبطولة «تسرى» و تصيب الذين تكون نفوسهم مستعدة لها.

و ها هو «عبد» الحر \_ واسمه عروة \_ تسري فيه بطولة مولاه، فيتخذ قراره بالتمرد على الجريمة، غير انه لم يكن في الصفوف الأمامية ليستطيع الالتحاق بالإمام. فاكتفى بأن جرد سيفه، و أخذ يضرب يميناً و شمالاً مما أحدث ارتباكاً في صفوف الجيش. حنى اتهمه بالجنون، و صاحوا.

\_ لقد جن الرجل... ألزموه... اضر بوه...

و استمر «عروة» يقاتل... ويقتل... ويمدح الإمام فاحتوشوه من كل جانب، و قتلوه.

و هكذا...

غسلوا عار الخطيئة بالدم.

o • •

و هنا قصة اخرى من قصص البطولة... و في الحقيقة فان الأهم من قصة الشورة: قصة رجالها، و الاهم من قصة رجالها: قصة أخلاقهم.

فليس مها انهم قاتلوا... و قتلوا. و انما المهم: انهم قاتلوا بأخلاق الانبياء بين قتلهم العدو بطريقة الوحوش.

وفي كل ساعات المعركة كانوا ينازلون مع العدو نزال «الصعدة بالنزلة». كلم سقط العدو في الحيوانية ارتفعواهم في المناقبية.

و كتبوا بمواقفهم: قائمة بصفات المقاتل المسلم: لماذا يحارب؟ و كيف؟

0 0 0

عندما نظم الإمام صفوف الثوّار. سلّم البيرق الى أخيه من أبيه «أبي الفضل إلى عباس». و بذلك فرض عليه أن يكون آخر من ينزل الى المعركة. لأن البيرق يجب ان يرفرف حتى آخر رجل.

كان عـمـره يـومـئذ خمساً و اربعين عاماً. و كان غاية في الرشاقة و الجمال، حتى أن رفاقة أعطوه لقب «قمر بني هاشم» فلم يكن أجمل منه في العائلة كلها.

كان له دور رئيس الأركان في كل مراحل الثورة. فكان هو المعني بتنظيم حركة القتال، و تشغيل الثوار. و معالجة امورهم. كما كان هو المعنى بقضايا النساء و الأطفال.

و بقي مع الامام طيلة ساعات الحرب. لم يفارقه لحظة، ولم يبتعد عنه إلا لحاجات ضرورية.

و عندما انتهى كل رجال الثورة، و تحولوا من مقاتلين إلى جثث موزعة على رمال الأرض، اشترك في هجوم مزدوج على العدو: هو هاجم على ميسرة العدو...

ثم رجعا الى مقر القيادة...

و هنا حاول ان يحصل على اذن من الإمام بخوض معركة الشرف لينال الشهادة، ولكن الإمام رفض.

كان الامام قائده، فكان عليه ان يلتزم بالأوامر... بعد فترة طلب مرة اخرى من الامام الاذن. و قال فيا قال:

\_ اخي: لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين، و اريد ان آخذ ثاري منهم. و ألح على الامام.

فقال له الامام:

ــ ان كان ولابد، فأطلب لهؤلاء الأطفال و النسوة ماء...

فخرج العباس يفكر في طريقة الوصول الى نهر الفرات. كان النهر محاطأ بأربعة آلاف جندي انتشروا حوله. فكان عليه ان يسلك طريقاً فرعياً من بين النخيل ليضمن الوصول الى الماء...

ولكن كيف يُغفل العدو؟

جاء الى الميدان، و صاح في قائد الجيش:

\_ يا عمر بن سعد... هذا الحسين ابن بنت رسول الله قد قتلتم أصحابه، و أهل بيته، و هؤلاء عياله و اولاده عطاشي، فأسقوهم من الماء، فقد أحرق الضمأ قلوبهم.

فجاءه الجواب:

ــ يـابـن أبي تـراب... لـوكـان وجـه الأرض كـلـه ماء و هو تحت ايدينا لما سقيناكم منه قطرة الا ان تدخلوا في بيعة يزيد..!

و مع طلب الماء، اراد أن يفهم العدو انهم آيسين من الحصول عليه عن طريق استعمال السيف. و بذلك ضمن اخفاء خطته للحصول على الماء.

و بعد ذلك، خرج من وراء الخيام، و سلك طريقاً فرعياً ضيقاً بين النخيل، و فاجأ القوة المرابطة على النهر بهجوم صاعق شنه عليهم من وراء ظهورهم. فانكشفوا، و دخل نهر الفرات.

و بسرعة ملأ القربة التي كان يحملها.

ثم مدَّ كفيه، و ملأهما بالماء، و قرَّبه من فه، و كاد أن يشرب. و لكنه تذكر...

تذكر عطش أخيه القائد. و تذكر عطت النساء و الأطفال.

فرمى الماء، و قفل راجعاً. و كان ينشد:

يا نفس من بعد الحسين هوني و بعده لا كنت ان تكوني هسذا حسين شارب المنون و تسشربين بارد المسعين تالله ما هذا فعال ديني و لافعال صادق السيقين الله لم يشرب وفاء للقائد، و مواساة للصغار ولكن ماذا لو كان يشرب؟

تا الله ما هذا فعال ديني و لا فعال صادق اليقيني ولم يشرب من الماء وفاء للقائد، و مواساة مع الصغار، ولكن ماذا لوكان شرب؟

حتماً لم يكن يحدث شيء. ولكن اسماك النهر لم تكن تشهد له \_ بعد ذلك \_ بعظمة الأخلاق. ولاكان الانسان يذكره كأعظم مقاتل عرفه تاريخ الوفاء.

ان الـتـزامـه بـدينه، و قناعته بمناقبية القتال دفعته الى ان يخرج من النهر كما دخل: عطشاناً الى حد بعيد.

لم يفكر كثيراً في ان يشرب. فقد تحوَّل همه في أن يوصل القربة إلى خيام الامام...

كان يلف حول النخيل، و يدور حولها، و هو يحاول التخني من العدو.

و لكن كثرة جنود العدو، منعته من الانفلات فقد حاصروه بين مجموعة نخيل. و دخلوا معه في المعركة.

فأنشد بقول:

لا أرهب الموت إذا الموت رقا حتى اوارى في المصاليت لقا نفسي لنفس المصطفى الطهروقا اني أنا العباس اغدوا بالسقا ولا اخاف الشريوم الملتق

كانت معركنه معهم معركة الشرف مع النذالة. معركة الحق مع الباطل. معركة الرجولة مع الجبن. و التناقض الذي كان بين موقفه و موقف العدو كان يثير الانتباه: فالعباس كان يطلب الماء للأطفال. و هم كانوا يطلبون البيعة للنظام!

و هو كان يحارب لأجل العدل و قيم الحق. و هم كانوا بحاربون الأجل

الحطام.

المهم: انه كان يقاتل. ويزأر ويتقدم...

غير أن العدو كمن له من وراء النخيل، و بطريقة غادرة قطع أحدهم يده الكتف فاا-تما ال اليمني من الكتف فالتقط السيف باليسار و بدأ يلاحقهم.

و كان ينشد:

اني احسامسي أبدأ عسن ديني واللُّـه إن قبط عنت موا يميني سبط النبي الطاهر الأمين! و عـن إمـام صـادق الـيــقين و هـذه مـنـطـلقاته: انه لابحامي عن العشيرة. ولاعن المصلحة. و لاعن الدنيا

کلها، و انما بحامی عن دینه.

و انه لايدافع عن الأخ، و انما يندافع عن الامام القائد، الواعي، الصادق اليقين.

و مادام انه بحامي عن الشريعة، والقيادة، فهو لن يلين بقطع يمينه، و سيظل يقاتل...و يقاتل... و يقاتل.

و ظل يدور حول نفسه.

و يضرب بالسيف.

و يتقدم...

و مرة اخرى كمنوا له وراء نخلة، و اسقطوا هذه المرة يده اليسرى من الزند.

فالتفت الى القربة. رآها لاتزال سليمة، فحطها على قربوس الفرس، بينا امسك عنقها بأسنانه.

و كان ينشد:

يا نفس لا تخشي من الكفار وأبسري بنعمة الجباد قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يارب حرّ النار!

لم يُصب العباس باليأس رغم انهم قطعوا يديه. ولكنه كان يعرف انه ليس بعيداً عن الشهادة. و لذلك كان يبشر نفسه:

«بنعمة الجبار».

انه مطمئن إلى نعمة الله، لانه يقاتل الظالمين، فهو اذن يدافع عن العدالة. ولابد ان تناله «نعمة» الله العادل في الحياة.

كانت يداه تنزفان دماً ... ولكنه لم يكن بحس بها، لانه كان يريد الوصول في اقرب وقت إلى الخيام. وكان أمله في القربة التي يحملها مشدوداً بحبل القربة الذى كان معلقاً على رقبته.

ولكن هذا الأمل لم يدم طويلاً، فقد رماه العدو بالسهام، و اصاب القربة سهم، واريق الماء...

و هنا توقف العباس... و أحس بالآم يديه. احس ان كل قطعة من جسمه تؤله...

كان الماء ينشف في رمال الأرض بينا كان صوت اطفال الامام يرتفع:

العطش، العطش. الماء، الماء.

و في كان واقفاً مدهوشاً مما حدث، جاءه عمود على رأسه، و أصابه سهم في عينه. وطعنه جندي في ظهره، فسقط على الأرض.

و سقط معه البيرق.

كان الامام آنذاك يراقب تحركات العباس من خلال رأس البيرق الذي كان يدور بين النخيل، و لما سقط البيرق عرف الامام حقيقة ما حدث، فأسرع إلى مصرعه.

ولكن عندما وصل كان العباس يجود بنفسه. فسمع صوت قادم: ظنه العدو جاء ليحتز رأسه، لان عينه اليمنى كانت ممتلئة بالدم، فقال:

\_ يا هذا.. بالله عليك أمهلني حتى اودّع أخي!.

و مع الدموع أجابه الامام:

\_ فداك اخوك .... انا اخوك ...

و رمى بنفسه على الأرض، وحاول أن يحمله إلى الخيام ليموت إلى جنب اخوته، و بني عمه. ولكنه التمس الامام أن يتركه حيث هو. و لما سأله الامام عن السبب قال:

ـــ اخي.. لقد وعدت سكينة و الأطفال بالماء و لا اريد ان يروني فيتذكروا الوعد...! و طارت روحه الى الجنة.

. . .

يقول شهود عيان: «ان بيرق الحسين لما حل إلى يزيد، و نشروه أمامه لم يجد فيه موضعاً سالماً من السهام، إلا موضع قبضة الكف التي كانت تمسك به».

و لما سئل يزيد: من كان يحمل لواء الحسين، فقيل له العباس. قال:

\_ ابيت اللعن يا أبا الفضل... هكذا يصنع الأخ لأخيه!

. . .

لقد سئل الامام الحسين عليه، عن سر حمله للنساء معه الى كربلاء؟ فقال: شاء الله ان يراهن سبايا!

. ترى هـل كان الامام متعمدا لاذاقة نسائه و اخواته و بناته السبي، ام ان في

المسألة امراً آخر؟

يبدو ان الامام الحسين اراد ان يؤكد، ان المرأة الضعيفة التي كانت طعمة للوأد في الجاهلية القديمة، والجاهلية الحديثة، ان هذه المرأة بامكانها ايضا ان تصنع البطولة، و ان تقاوم الظلم و تقض مضاجع الظالمين.

و قد اراد ان يقول:

ان لكل ثورة جمانبين، جمانب الرسالة، وجانب الدم، و قد قدم الحسين: الدم، بينا حملت المرأة: الرسالة .

و المرأة \_ اية امرأة \_ باستطاعتها ان تتحمل مسؤولية الكلمة، كها قامت بذلك زينب(ع)، بل ان باستطاعة المرأة ان تتحول الى «وزارة اعلام» للثائرين. و قد اراد ان يقول ايضا:

ان الـثورة من واجب الرجال، الا ان انتهاءهم يجب ان لايعني توقف الثورة، و انما استمرارها عبر النساء.

لذا فان مهمته \_ عليه السلام \_ قد انتهت في اليوم العاشر من محرم عند ما سقط على بوغاء كربلاء، لتبدأ مباشرة مسؤولية زينب \_ عليها السلام \_ في الثورة.

و ان هذه الرؤية الشورية، تعطينا درسا في التحرك الثوري ضد الطغاة، فالشورة لا تتوقف ابدا، و اذا دخل الثائر السجن، او استشهد فان اكمال مسيرة الثورة، ينتقل الى كتف أمه اوزوجته أو اخته، او ابنته...

لقد قتل من اخوة زينب ثمانية عشر، و قتل اولادها الأربعة ايضا، وحينا سقط الامام الحسين(ع) و هجم العدو على الخيم، و احرق الخيام على من فيها، و سحقوا خسين طفلا و طفلة من عائلة الامام الحسين(ع) فان زينب ع لل متسلم بل بقيت شامخة كالطود، فهي لم تتحمل على كتفها مسؤولية الأسرى و الاطفال فحسب، و انما حملت رسالة الدماء التي اريقت في كربلاء ايضا.

ان اول ما كان يريده العدو بعد قتله ــ للامام الحسين ــع-، اخفاء الامام جسدا وقضية، و لقد سحقوا جثة الامام بحوافر خيلهم، لكي تتناثر اعضاء الامام، و لايبقي لها اثر، ولايقام لها قبر فيختني قبر الامام و من ثم قضيته.

و عرفت زينب(ع) ما يرمي له العدو، فجاءت تمر على جثث الشهداء، حتى وصلت الى الجثمان الشريف لسيد الشهداء، فرمت بنفسها على بقايا الجثمان،

لتعلن للتاريخ: أن هاهنا سقط ابو عبدالله الحسين-ع-، و هنا موضع قبره، و هنا اراية الثورة!

ثم قالت بقوة الابطال، موجهة خطابها الى معسكر ابن سعد الذي بلغ نشوة الانتصار:

«ولينصبن على قبر ابي عبدالله علم، وليجتهدن اغمة الضلال على طمسه، فلا يزداد الا انتشارا..».

هذا هو الدور البطولي الكبير الذي قامت به سيدة النساء زينب(ع)، في لحظة تاريخية حالكة، فاستطاعت بذلك ان ترفع راية الثورة على مر الاجيال، و ان تفوت على يزيد و جلاوزته، اكبر مؤامرة كادت ان تحدث في التاريخ، ضد قضية الشهيد.

و ليس هذا فحسب، بل و انها و اخواتها، سجلن في كل بقعة انتشر فيها النظام القاتل، ادانة لهذا النظام.

ولو لم تكن تسبى هذه النسوة الطاهرات، لأمكن القول ان الثورة كانت تخنق في كربلاء حينها، وكانت ستصل مشوشة للناس فيا بعد.

لكن السبي سمح لحاملات رسالة عاشوراء، ان ينشرن القضية حية، كما حدثت يوم عاشوراء، و بذلك استطعن ان يوجهن الضربات القاضية، لنظام يزيد، و نشر رسالة الثورة.

ولهذا حل الامام الحسين عائلته معه، و من اجل ان تعرف كل امرأة اليوم: انها ليست خارج دائرة المسؤولية، و ان الزوجة، و الاخت، هن الذين صنعن الجانب المكل لثورة عاشوراء... و عليهن اليوم تقع مسؤولية اكمال ثورات الرجال.

0 0 0

و ماذا ايضا عن المواقف البطولية للمرأة في عاشوراء؟

هنا صورتان للبطولة تتداخلان في بعضها، واحدة لطفل، و اخرى الأمراة تربطها اصرة الامومة بهذا الطفل...

و طالما كانت القضية عادلة فان صفاء الروح يزداد اتساعا الى درجة ان تبحث هذه «الام» والتي لا تملك غير وليد واحد... تبحث عن قلادة الشهادة لكي تعلقها على جيده...

ترى.. ما اجمل ان يؤمن الانسان بقضية عادلة.

. . .

كان عمره: أقل من أحد عشر عاماً...

طوله: أقل من طول سيف مستقيم \_ إذا ركز على الأرض.

ملامحه... تحكى عن هدوء، و تصميم، و بطولة...

رأته بعض النساء، و هو يلبس الخوذة، و بحمل على ظهره السيف، و يمشي كالأبطال المنتصرين باتزان عظيم.

اقترب من إحداهن، و سألها: أين خيمة الحسين؟

كان الامام ــ حيناذ ــ داخل خيمة القيادة، يراقب سير المعارك ... فدلته المرأة اليه... و سرعان ما اختفى بين الحيام... بينها كانت المرأة تلاحقة بنظراتها.

ترى: ما ذا يريد من الحسن؟

هل سيطلب ماءأ؟

و ماذا سيقول له الحسين؟

إذا كان يريد الماء، فما معنى السيف الذي يتقلده، بينها هو يخط على الأرض خطوطاً عرجاء كأنها الأفعى؟

هل يريد أن يقلد الكبار في حمل السيف؟

بكل رباطة جأش دخل خيمة الامام... فضمه الحسن إلى صدره، و بادرة:

ــ ماذا تريد يا بني؟

\_ الاذن...

\_ الاذن؟ الاذن في ماذا؟

\_ أبا عبدالله... لقد قتل أبي في المعركة... و أريد أن أقاتل القوم، فأذن لى.

كانت نبراته هادئة... و كان تلهفه للحصول على رخصة الحرب شديداً، كأنه عريس يبحث عن غرفة الزفاف.

نظر اليه الامام طويلاً، فانزلقت عيناه إلى خديه الممتلئين دماء إلى قده، إلى السيف الذي بدا و كأنه أطول منه، إلى رجليه الخافيتين. ثم قال(ع) لمن حوله:

ــ هـذا قــتـل أبـوه في المـعركة... و أخشى أن لا ترغب امه في القـتال... و

#### لكنه مادر قاتلاً:

ــ سيدي.. إن امي هي التي قلدتني حمائل سيني... و أمرتني بذلك...

فامتلأت عينا الامام... بالدموع... و قال:

\_ بارك الله فيكم...

و اعتبرها الطفل اذنا له... فانحدر إلى الساحة مهرولاً...

و سمعة العسكر يقول \_ و هو يهجم على العدو:

أميري حسين و نعم الأمير... سمرور فواد البشير النذير...

على و فاطهمة والداه... فهل تعلمون له من نظير؟

له طلعة مثل شمس الضحى لله غيرة منشل بيدر منير

هل كانت هذه الانشودة من صناعته؟

أم أن امه هي التي صنعتها... ثم حفظها هو؟

لم يعرف أحد...

إنما الذي عرفوه... ان هذا الطفل... حارب مثل الكبار.... وردد انشودة الحرب من الكبار... وحتى موته جاء مثل موت الكبار...

فقد قطعوا رأسه... و رموا به إلى معسكر الإمام...

كأنهم بذلك أرادوا أن بحزنوا امه... أو ينكلون بها لكي تكون عبرة لبقية

و لكن الام كانت فوق أن يهد من عزيمها رأس ابنها المقطوع...

إن إيمانها بعدالة قضيتها كان يزداد صفاءاً و هي تقدم هذا الطفل قرباناً على طريق الله و الحق... و العدل.

إن رأس ابنها المقطوع كان يعني لها: قنديل شهادة، و لذلك فانها امسكت بالرأس، و كان الدم لايزال يتدفق منه بحرارة، و أخذت تمسح عنه التراب و تقول:

\_ أحسنت يا نور عيني...

أخسنت يا سرور فؤادي...

ثم رمت به إلى جانب معسكر العدو... و حملت عموداً للخيمة، و انحدرت نحو الساحة وكانت تصيح: أنا عجوز في النساء ضعيفة... خاوية... بالية... نحيفة... أضربكم بنضربة عنيفة... دون بني فاطمه الشريفة... لا ذا رمت الرأس إلى معسكر العدو؟

ربما لكي يعرفوا أن الايمان يصنع المعجزات... فيجعل الام تقاتل برأس وليدها... في سبيل تحقيق إرادة الحق في الأرض...

و ربما لكي يحمل رأسه جنباً إلى جنب مع رؤوس الشهداء في كربلاء... إلى الكوفة و الشام، فيزداد مجده، ويرتفع قدره... و ربما لأنها كانت تريد أن تقول: أن الرأس الذي أهديته في سبيل الله لا أسترده.

ه ه ه
و هكذا يصنع الايمان بالنفوس!

## آلقسمالثاني

# سيرة عاشوراء



كانت عاشوراء حدثا من احداث التاريخ الكبار... فقد تجلت فيها بطولات المؤمنين، كما برزت فيها جاهلية النفاق، في أبشع مظاهرها.

و بمقدار ما كان عروج اهل البيت (ع) بقيادة الامام الحسين، عظيما، كان هبوط العدو في الحضيض عميقا...

و من هنا فان... سيرة عاشوراء، ليست صورة عن احداث و مواقف تاريخية فحسب، بل هي مرآة. تعكس مصائر الرجال اذا آمنوا، وثاروا... ومصائر الاعداء حينما يخلدون الى الارض...

و فيما يلي، الاحداث اليومية، كما جرت في التاريخ، ومن دون رتوش، أو تعليق، فهي اوضح من أن تحتاج الى شرح أوتعليق...

و لقد استقيت هذه الحوادث من اكثر من مصدر، الآ ان مصدري الرئيسي كان «مقتل الامام الحسين(ع)» للمرحوم السيد عبدالرزاق المقرم رحمه الله...

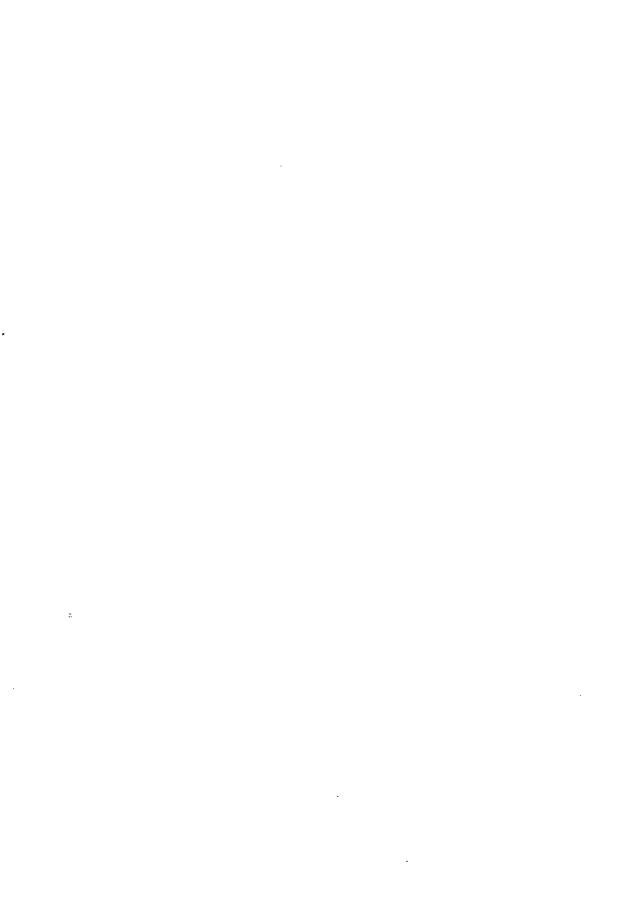

## الفصلالأول

البدايات



إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسدًا ولا مفسدًا ولا ظالماً، وانا خرجت لطلب الاصلاح في امترجب مي المترجب مي المتربب ا

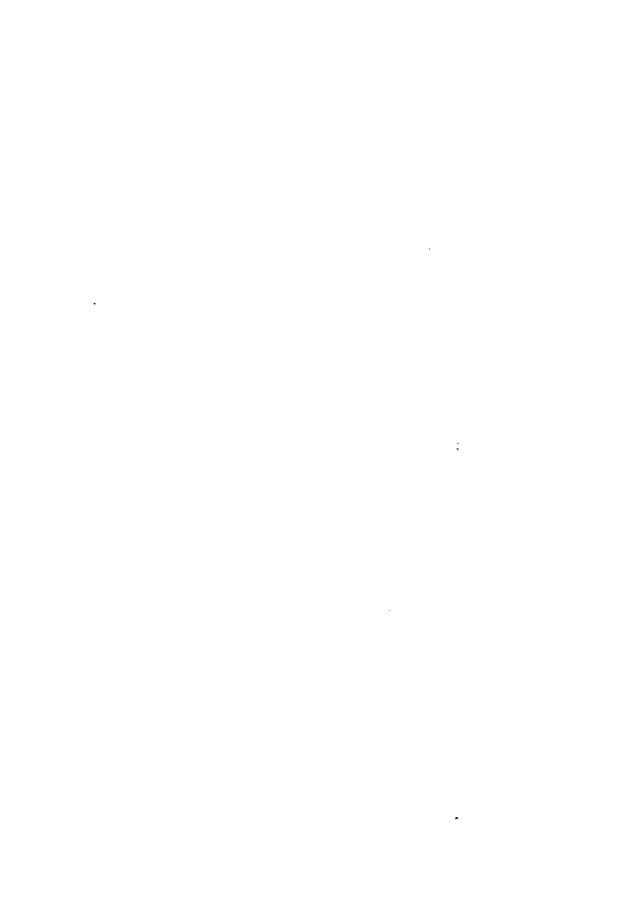

### يزىيد ينسدة انحسكم

مات معاوية بدمشق، للنصف من رجب، سنة ستين هجرية، وكان ابنه يزيد حينذاك فى «حوران» فاخذ «الضحاك بن قيس» اكفانه، ورقى المنبر فقال: «كان معاوية سور العرب، وعونهم وجدهم، قطع الله به الفتنة!! وملكه العباد، وفتح به البلاد، الآ انه قدمات، و هذه اكفانه، فنحن مدرجوه فيها و مدخلوه قبره، و مخلون بينه و بين عمله... ثم هو البرزخ الى يوم القيامة، فمن كان منكم يريد ان يشهد فليحضر»...

ثم صلى عليه ودفنه بمقابر باب الصغير، و ارسل رسولاً الى «يزيد» يعزيه بأبيه، ويطلب منه الاسراع في القدوم ليأخذ بيعة مجددة بين الناس.

فلما قرأ يزيد الكتاب...

سار الى دمشق فوصلها بعد ثلاثة ايام من دفن معاوية، وخرج الضحاك في جماعة لاستقباله، فلما و افاهم يزيد، جاء به الضحاك اولاً الى قبر ابيه فصلى عند القبر...

و كتب الى العمال في البلدان يخبرهم بموت ابيه، و اقرّهم على أعمالهم، وضم البصرة و الكوفة الى عبيد الله بن زياد، بعد ان اشار عليه بذلك «سرجون» مولى معاوية... ثم كتب الى الوليد بن عتبة، وكان والى معاوية على المدينة يقول له:

- «اما بعد فان معاوية كان عبداً من عباد الله، اكرمه و استخلصه و مكن له ثم قبصه الى روحه و ريحانه، و رحمته و عقابه، عاش بقدر، و مات بأجل، و قد كان عبه اليّ و اوصاني بالحذر من «آل ابي تراب» فاذا ورد عليك كتابي هذا، فخذ البيعة على اهل المدينة»...

ثم ارفق الكتاب بصحيفة صغيرة جاء فيها: «خذ الحسين، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، بالبيعة اخذاً شديداً، ومن ابى منهم فاضرب عنقه و ابعث اليَّ برأسه»!!

فقام الوليد باستدعاء كل من الحسين، و ابن الزبير، نصف الليل، رجاء ان يغتنم الفرصة بمبايعتهما قبل الناس، فوجدهما رسوله في مسجد النبي (ص) فارتاب ابن الزبير من هذه الدعوة التي لم تكن في الوقت الذي يجلس الوليد فيه للناس... فأبى الذهاب اليه... و لكن الحسين «عليه السلام» صار اليه في ثلاثين من مواليه و اهل بيته شاكين بالسلاح، ليكونوا على الباب فيمنعونَ عنه الأذى اذا علا صوته.. و يبده قضيب رسول الله (ص)، و لما استقر المجلس بأبي عبدالله (ع) نعى الوليد اليه عباوية، ثم عرض عليه البيعة ليزيد فقال الحسين عليه السلام. «ان مثلي لايبايع سرأ فاذا دعوت الناس الى البيعة، دعوتنا معهم فكان امراً واحداً»...

فاقتنع الوليد منه، لكن «مروان بن الحكم» ابتدر قائلا: ان فارقك الساعة و لم يبايع لم تقدر منه على مثلها، حتى تكثر القتلى بينكم، ولكن احبس الرجل حتى يبايع او تضرب عنقه...!

فصاح فيه الحسين: يا ابن الزرقاء انت تقتلني ام هو؟ كذبت و اثمت. »

ثم التفت الامام الى الوليد وقال: «ايها الأمير... انّاأهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة، بنا فتح الله و بنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمور، و قاتل النفس المحترمة و معلن بالفسق، و مثليُ لايبايع مثله، و لكن نصبح و تصبحون و تنظر و تنظرون اينا احق بالخلافة...»

فاغلظ الوليد في كلامه، وارتفعت الاصوات، فسمعه اصحاب الحسين (ع) فهجم منهم تسعة عشر رجلاً قد انتضموا خناجرهم واخرجوا الحسين الى منزله سالما...

فقال مروان للوليد: عصيتني فوالله لايمكنك على مثلها... فأجابه الوليد: و بخ غيرك يامروان!! اخترت لي مافيه هلاك ديني، أقتل حسيناً ان قال لاابايع؟!.. والله لااظن ان امرء يحاسب بدم الحسين، الآخفيف الميزان يوم القيامة و لايتظر الله اليه و لايزكيه وله عذاب اليم!.

### المجسرة الى ببهت ابتكر

في اليوم الثاني كان الامام الحسين يتهيء للهجرة الى مكة، حتى يسبق الاحداث... بعد ان ترك وصيته يعلن فيها عزمه على التغيير و الاصلاح مهما كلف الثمن، وقد جاء في الوصية.

«بسم الله الرحمن الرحيم — هذا ما اوصى به الحسين بن علي (ع) الى اخيه محمد بن الحنفية...

«ان الحسين يشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شريك له، وان محمداً عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وان الجنة والنارحق، والساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور...».

الا واني لم أخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي (ص) اريد ان آمر بالمعروف وانهي عرفي لنكر، واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق، ومن رد عليً هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين...

وقد تم مغادرة الامام للمدينة، باتجاه مكة بتاريخ ليلة الأحد، ليومين بقيا من رجب، ومعه بنوه واخوته وبنو اخيه الحسن واهل بيته وهو يقرأ: ( فخرج منها خائفاً يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين).

ولزم الطريق الذي يسلكه عامة الناس ، فقيل له لو تنكبّت الطريق كها فعل ابن الزبير كيلا يلحقك الطلب . . .

فقال: «لا والله لا افارقه حتى يقضي الله ماهوقاض».

و دخل مكة يوم الجمعة لثلاث مضين من شعبان و هويقرأ.

«ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى ان يهديني سواء السبيل».

فنزل دار العباس بن عبد المطلب فبدأ اهل مكة ومن كان بها من المعتمرين، و اهل الآفاق يفدون اليه، ويستمعون الى كلامه، بعد ان انتشرفي كل مكان نبا غضبه على الحكم الجديد، و رفضه لمبايعة يزيد.

و في مكة كتب الحسين(ع) رسالة واحدة في مضمونها الى خمسة من رؤساء الاختماس بالبصرة، وهم «مالكبن مسمع البكري، والأحنف بن قيس، والمنذر بن الجارود، ومسعود بن عمر، وقيس بن الهيثم، وعمر بن عبيد بن معمر» وارسلهامع مولى له يقال له سليمان، وجاء فيها:

(اما بعد فان الله اصطفى محمداً (ص) من خلقه و اكرمه بنبوته و اختاره لرسالته، ثم قبضه اليه و قد نصح لعباده و بلّغ ما ارسل به، و كنا اهله و اولياءه و اوصياءه و ورثته و احق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا و كرهنا الفرقة واحببنا العافية، و نحن نعلم انا احق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه، وقد بعثت رسولي اليكم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه، فان السنة قد اميتت والبدعة قد احييت، فان تسمعوا قولي اهدكم الى سبيل الرشاد).

وفي البصرة قام المنذر بن الجارود العبدي بتسليم رسول الحسين الى ابن زياد ، فطلبه عشية الليلة التي خرج في صبيحتها الى الكوفة ليسبق الحسين اليها ، وكانت ابنة المنذر زوجة لابن زياد ، فزعم ان يكون الرسول دسيساً من ابن زياد ، وامّا الأحنف فانه كتب الى الحسين يقول له (ع): اما بعد فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقونون .

واما مسعود بن عمر فقد كتب للامام يقول: (اما بعد فقد وصل اليَّ كتابك، وفهمت ما ندبتني اليه ودعوتني له ، من الأخذ بحظي من طاعتك والفوز بنصيبي من نصرتك، وان الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير ودليل على سبيل نجاة، وانتم حجة الله على خلقه ووديعته في ارضه، تفرعتم من زيتونة احمدية هو اصلها وانتم فرعها، فاقدم، سعدت بأسعد طائر، فقد ذللت اليك اعناق بني تميم، وتركتهم اشد تتابعاً في طاعتك من الابل الظهاء لورود الماء يوم خمسها، وقد ذللت لك رقاب بني سعد وغسلت درن قلوبها بماء سحاب مزن حين استهل برقها فلمع).

فلما قرأ الحسين (ع) كتابه قال: آمنك الله من الخوف واعزك وارواك يـوم العطش الاكبر...

### رسائل من اهسُ ل الكوفة

و مع شياع خبر وصول الامام الى مكة، و رفضه لبيعة يزيد، في الامصار بدأت ترده رسائل كثيرة من الكوفة موقعة من قبل فرد او اثنين او ثلاثة او اربعة او اكثر من ذلك و كلها تطالبه بالقدوم اليهم، ليكون امامهم بعد ان اعلنوا رفضهم الخضوع لنعمان بن بشير والي يزيد على الكوفة، و تكاثرت عليه الرسائل حتى ورد عليه في يوم واحد ستمائة رسالة، واجتمع عنده من نوب متفرقة اثنا عشر الف رسالة و في كل ذلك يشددون الطلب، و هو لا يجيبهم، و آخر كتاب ورد عليه كان من «شبث بن ربعي» و «حجار بن ابجر» و «يزيد بن الحارث»، و «عزرة بن قيس»، و «عمرو بن الحجاج» و «محمد بن عمير بن عطارد» و جاء فيها:

«ان الناس ينتظرونك لار أي لهم غيرك ، فالعجل العجل يا ابن رسول الله فقد اخضر الجناب و اينعت الثمار، و اعشبت الارض، و أورقت الاشجار فاقدم اذا شئت افانما تقدم على جندلك مجندة...»

### جواب الحيين

و لما اجتمع عند الحسين ماملاً الخرجين من الرسائل، كتب اليهم رسالة دفعها الى «هاني بن هاني السبيعي» و «سعيد بن عبدالله الحنفي»، و كانا آخر الرسل اليه من اهل الكوفة. وجاء فيها:

(بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي، الى الملأ من المؤمنين و المسلمين، اما بعد... فان هانياً وسعيداً قدما عليّ بكتبكم، وكانا آخر من قدم عليّ من رسلكم، وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم: انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله يجمعنا بكعلى الهدى والحق، وقد بعثت اليكم انجي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي «مسلم» وأمرته ان يكتب اليّ بحالكم وامركم ورأيكم، فان كتب انه قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الفضل والحجي منكم على مثل ماقدمت عليّ رسلكم وقرأت في كتبكم، اقدم عليكم وشيكا انشاءالله، فلعمري ماالامام الآ العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات الله... و السلام).

ثم دفع الكتاب الى مسلم بن عقيل وقال له: اني موجهك الى اهل الكوفة وسيقضى الله من امرك مايحب ويرضى...

### مسلم برج قي الممث اللامام الى احت الكوفية

و بعث الامام الحسين مع مسلم بن عقيل(ع) «قيس بن مسهر الصيداوي» و «عمارة بن عبد الله السلولي» و «عبدالرحمن بن عبدالله الازدي» و امره بتقوى الله، والنظر فيما اجتمع عليه اهل الكوفة، فان رأى الناس مجتمعين مستوثقين عجل اليه برسالة يخبره فيها بأمرهم.

فخرج مسلم من مكة للنصف من شهر رمضان على طريق المدينة فدخلها و صلى في مسجد النبي (ص) و ودّع اهله، ثم استأجر رجلين ليدلاه على الطريق، فضيعا ذات ليلة الطريق، واصبحا تائهين وقد اشتد بهما العطش و الحر، فقالا لمسلم عليه السلام وقد بان لهما سنن الطريق: عليك بهذا السمت فالزمه لعلك تنجو فتركهما، ومضى على الوصف، ومات الدليلان عطشا.

و لخمس خلون من شوال، دخل الكوفة فنزل في دار «المختار بن ابي عبيد الشقفي»، وكان شريفا في قومه كريما... عالي الهمة، مقداماً مجر باً، قوي النفس شديداً على الاعداء، فجاء الناس الى مسلم في دار المختار يقدمون له الترحيب، و اظهروا له من الطاعة و الانقياد مازاد في سروره و ابتهاجه فعندما قرأ عليهم كتاب الحسين(ع) قام عابس بن شبيب الشاكري وقال:

«اني لااخبرك عن الناس ولا اعلم ما في نفوسهم، ولااغرك بهم، والله اني احدثك عما انا موطن عليه نفسي، والله لأجيبنكم اذا دعوتم، ولاقاتلن معكم عدوكم، ولاضربن بسيفي دونكم حتى القى الله، لااريد بذلك الآما عندالله».

وقال حبيب بن مظاهر:

«قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك، وانا والله الذي لا اله الآهوعلى مثل ما انت عليه»

وقال سعيد بن عبدالله الحنفى مثل قولهما...

و اقبل الناس يبايعونه حتى احصى ديوانه ثمانية عشر الفاً... وقيل اكثر من ذلك...

فكتب مسلم الى الحسين(ع) رسالة بعثها مع عابس بن شبيب الشاكري يخبره باجتماع اهل الكوفة على طاعته و انتظار هم لقدومه و فيه يقول: (الرائد لايكذب اهله و قد بايعني من اهل الكوفة ثمانية عشر الفاً فعجل الاقبال حين يأتيك كتابي).

وكان ذلك قبل مقتل مسلم بسبعة وعشرين ليلة وضم مع رسالته رسالة من الهل الكوفة و فيه: عجّل القدوم يا بن رسول الله فان لكفي الكوفة مائة الف سيف فلا تتأخر...

فساء هذا جماعة ممن لهم هوى في بني امية، منهم عمر بن سعد ابن ابي وقاص، وعبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي، وعمارة بن عقبة بن ابي معيط، فكتبوا الى يزيد يخبرونه بقدوم مسلم بن عقيل و اقبال اهل الكوفة عليه، وان النعمان ابن بشير لاطاقة له على المقاومة.

فارسل یزید الی «سرجون» مولاه یستشیره و کان کاتبه و اتیسه.

فقال سرجون عليك بعبيد الله بن زياد.

قال: انه لاخير عنده.

فقال سرجون؛ لوكان معاوية حياً واشار عليكبه اكنت توليه؟ قال تعم.

فقال: هذا عهد معاوية اليه بخاتمه، ولم يمنعني ان اعلمكبه الآ معرفتي ببغضك له فأنفذه اليه. وهكذا عزل يزيد النعمان بن بشير من ولاية الكوفة و نصب عبيدالله بن زياد مكانه و كتب اليه:

(اما بعد فان الممدوح مسبوب يوما، و ان المسبوب يوماً ممدوح، وقد سمي بك الى غاية انت فيها كما قال الأول:

رفعت وجاوزت السحاب وفوقه فما لكالآ مرقب الشمس مقعد

و أمره بالاستعجال على الشخوص الى الكوفة ليطلب مسلم بن عقيل، فيوثقه او يقتله أو ينفيه.

فتعجل ابن زياد المسير الى الكوفة في خمسمائة رجل انتخبهم من أهل

البصرة، فجَّد في السير وكان لايلوي على احد يسقط من اصحابه...

و لماورد القادسية لبس ثيابا يمانية، وعمامة سوداء و انحدر وحده و كلما مرّ بالناس طنوا انه الحسين(ع) فكانوا يقولون له: مرحباً بابن رسول الله، وهوساكت فدخل الكوفة، مما يلى النجف.

واستقبله الناس بهتاف واحد: (مرحباً بابن رسول الله!)... فساءه هذا الحال وانتهى الى (قصر الامارة) فلم يفتح النعمان باب القصر، واشرف عليه من اعلى القصر يقول: ما انا بمؤد اليك امانتي يا بن رسول الله.!. فقال له ابن زياد افتح فقد طال ليلك

فسمعها رجل من اهل القصر وعرفه، فقال للناس انه ابن زياد و رب الكعبة. فتفرقوا الى منازَلهم، وعند الصباح جمع ابن زياد الناس في الجامع الأعظم وخطبهم وحذّرهم ومناهم العطية وقال:

ايما عريف وجد عنده احد من بغية اميرالمؤمنين «يزيد بن معاوية» ولم يرفعه الينا صلب على باب داره.

### مسلم برعقيل بنق الالصاع الى تحت الارض ك

و لما بلغ مسلم بن عقيل خطبة ابن زياد و وعيده و ظهر له حال الناس، خاف ان يؤخذ غيلة، فخرج من دار المختار بعد العتمة الى دار «هاني بن عروة المذحجي» وكان من اشراف الكوفة، وقرائها، وشيخ مراد، و زعيمها، وكان من خواص اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب، وقد حضر حرو به الثلاثة و ادرك النبي (ص) و تشرف بصحبته وكان له يوم قتله بضع و تسعون سنة.

و بدأ بعض الناس يزور مسلم بن عقيل، في دارهاني على تستر و استخفاء من ابن زياد، و تواصوا بالكتمان فخفي على ابن زياد موضع مسلم فدعا مولى له اسمه «معقل» و اعطاه ثلاثة آلاف... وامره ان يلقى اصحاب مسلم و يعرفهم انه من اهل الشام وقد انعم الله عليه بحب اهل بيت رسوله.. و بلغه قدوم رجل منهم الى هذا المصر داعية للحسين، و ان عنده مال يريد ان يلقاه و يوصله اليه، فدخل «معقل» الجامع الأعظم، ورأى مسلم بن عوسجة الاسدي يصلي، فلما فرغ دنا منه وقص عليه حاله، فدعا له مسلم بالخير و التوفيق، و ادخله على ابن عقيل فدفع اليه المال و بايعه و سلمه الى «ابي ثمامة الصائدي» و كان بصيرا شجاعا و من وجوه اصحابه، عينه مسلم لقبض ما يرد عليه من الاموال ليشتري به سلاحا.

فكان «معقل» يزور مسلم كل يوم فلا يحجب عنه شيئى و يتعرف الاخبار و يرفعها الى ابن زياد عند المساء، و لما وضع الأمر لابن زياد وعرف ان مسلم بن عقيل مختبىء في دار هائي بن عروة، دعا «اسماء ابن خارجة» و «محمد بن الاشعث» و «عمر بن الحجاج» و سالهم عن انقطاع هاني عنه، قالوا: المرض يمنعه، فلم يقتنع ابن زياد بعد ان اخبرته العيون بجلوسه على باب داره كل عشية، فركب هؤلاء الجماعة اليه، وسألوه المسير الى السلطان فان الجفاء لا يحتمله، و ألحوا عليه

فركب بغلته وجاء الى ابن زياد ، ولما طلع عليه قال ابن زياد: (اتتك بخائن رجلاه)...

و اضاف: والله لا تفارقني حتى تأتيني بمسلم.

قال: والله لوكان تحت قدمي مارفعتهما عنه...

فاغلظ له ابن زياد و هدده بالقتل.

فقال هاني: اذاً تكثر البارقة حولك...

و هویظن آن قبیلة «مراد» تمنعه، فأخذ بن زیاد بظفیرتیه و قنع وجهه بالسیف حتی کسر آنفه و نثر لحم خدیه و جببینه علی لحیته، وحبسه عنده.

و بلغ عمر بن الحجاج ان «هانيا» قتل، وكانت اخته روعة تحت هاني، فأقبل في جمع من مذحج، واحاط بالقصر فلما علم ابن زياد امر شريح القاضي ان يدخل على «هاني» و يعلمهم بحياته.

قال شريح لما رآتي هاني صاح بصوت رفيع:

ياللمسلمين ان دخل علي عشرة نقذوني.

«ولكني قلت لهم انه حيّ، فحمد الله عمرو، بن الحجاج و انصرف بقومه»! ولما بلغ مسلم بن عقيل خبر اعتقال هاني صمم على الخروج، قبل الأجل الذي بينه و بين الناس، وأمر عبدالله بن حازم ان ينادي في اصحابه وقد ملأبهم الدور حوله، فاجتمع اليه اربعة آلاف ينادون بشعار المسلمين يوم بدر: (يا منصور... امت)!

و اقبلوا نحو القصر فانسحب ابن زياد الى داخل القصر وغلق الابواب و لم يستطع المقاومة لأنه لم يكن معه حينئذ الآثلاثون رجلا من الشرطة وعشرون رجلا من مواليه، فأطل من في القصر على اصحاب مسلم وقال:

يا اهل الكوفة اتقوا الله، ولا توردوا على انفسكم الهلكة، فهذه خيول الشام قد قبلت و لقد ذقتموهم و جربتموهم.

فتفرق هؤلاء الثلثمائة، حتى ان الرجل كان يأتي ابنه و اخاه و ابن عمه فيقول له: انصرف والمرأة تأتي زوجًا فتتعلق به حتى يرجع..

فصلى مسلم «عليه السلام» العشاء بالمسجد، ومعه ثلاثون رجلاً، ثم انصرف ومعه ثلاثه و لم بعض الآقليل حتى لم يبق معه احد يدّله على الطريق، فنزل عن

فرسه و مشي متردداً في ازقة الكوفة لايدري الى اين يتوجه؟ ير

و لما تفرق الناس عن مسلم وسكن لغطهم، ولم يسمع إبن زياد اصوات الرجال، امر من معه في القصر ان يشرفوا على ظلال المسجد لينظروا هل كمنوا فيها، فكانوا يدلون القناديل و يشعلون النار في القصب و يدلونها بالحبال الى ان تصل الى صحن الجامع، فلم يروا احداً... فأعلموا ابن زياد و أمر مناديه ان ينادي الناس ليجتمعوا بالمسجد، ولما امتلاً المسجد بهم رقى المنبر وقال:

«ان ابن عقيل قد أتى ماقد علمتم من الخلاف و الشقاق، فبرأت الذمة من رجل وجدناه في داره، و من جاء به فله ديته، فاتقوا الله عبادالله و الزموا طاعتكم و بيعتكم و لا تجعلوا على انفسكم سبيلاً»...

### مقت ل مسلم بن عقب ل

وانتهى بابن عقيل السير الى دور «بني جبلة» ووقف على باب امرأة يقال لها «طوعة» كانت واقفة على الباب تنتظر ولدها و اسمه بلال، فاستسقاها مسلم فسقته، واستضافها فاضافته... بعد ان عرّفها انه ليس له في المصر اهل و لا عشيرة، وانه من اهل البيت و هومسلم بن عقيل... فادخلته غرفة غير اللتي يأوي اليها ابنها وعرضت عليه الطعام، و لقد عرف ابنها من كثرة الدخول و الخروج لذلك البيت ان مسلم عندهم بعد ان حلف لها كتمان الأمر.

وعند الصباح ذهب الولد الى ابن زياد واخبره بمكان مسلم طمعاً في الحائزة...

فأرسل « ابن الأشعث » في سبعين رجلًا، ليقبض عليه .

ولما سمع مسلم وقع حوافر الخيل عرف بأنه قد أي فعجل دعائمه الذي كان مشغولاً به بعد صلاة الصبح، ثم لبس لامته وقال لطوعة: قد أديت ما عليك من البر، وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله، ولقد رأيت البارحة عمي أمير المؤمنيين في المنام وهو يقول أنت معي غداً...

فخرج اليهم مصلتا سيفه وقد اقتحموا عليه الدار، فأخرجهم منها ثم عادوا اليه واخرجهم وهو يقول :

هو الموت فساصنع ويسك ما انت صانع فسصسبسراً لأمسر الله جسل جسلالسه فقتل منهم واحداً و اربعين رجلا...

فانت بكأس الموت لا شك جامع فحكم قضاء الله في الحكم ذايع

و ارسل «ابن الاشعث» الى ابن زياد يستمده بالرجال، فبعث اليه يلومه في لذلك، فقال «ابن الاشعث» لابن زياد: اتظن انكارسلتني الى بقال من بقالي الكوفة،

او جرمقاني من جرامقة الحيرة، و انما ارسلتني الى سيف من اسياف محمد بن عبدالله، فمده بالعسكر.

ثم اشرفوا عليه من فوق ظهر البيت يرمونه بالحجارة، ويلهبون النارفي اطنان القصب ويلقونها عليه، فشد عليهم يقاتلهم في السكة و هويرتجز بأبيات حمران بن مالك ...

و ان رأيت الموت شيئا نكرا ويخلط البارد سخنا مرا. اخياف ان اكيذب اواغرا اقسسمت لااقسل الآحرا كل امرء يوما ملاق شرا رد شعاع النفس فاستقرا

### مقنل هسکایی بن عشروة المرادي

ثم انهم اخرجوا «هاني» الى مكان من السوق يباع فيه الغنم، و هومكتوف في جعل يصبح: «وامذحجاه... و لامذحج لي اليوم، و امذحجاه و اين مني مذحج»... أخلما رأى ان احداً لاينصره، جذب يده و نزعها من الكتاف، و قال: «اما من عصى او سكين او خنجر او عظم يدافع رجل عن نفسه».. و وثبوا عليه و اوثقوه كتافا و قيل له: مدعنقك. فقال: ما انا بها سخى، و ما انا بمعينكم على نفسى.

فضر به بالسيف مولى لعبيد الله بن زياد تركي، يقال له «رشيد» فلم يصنع فيه شيئا.

فقال هاني: الى الله المعاد اللهم الى رحمتكورضوانك، ثم ضربه اخرى فقتله...

و امر ابن زياد بسحب مسلم و هاني بالحبال من ارجلهما في الاسواق و صلبهما بالكناسة منكوسين و أنفذ الرأسين الى يزيد فنصبهما في درب من دمشق. و كتب الى يزيد رسالة جاء فيها: اما بعد، فالحمد لله الذي اخذ لاميرالمؤمنين اكرمه الله ان مسلم بن عقيرالمؤمنين اكرمه الله ان مسلم بن عقيل لجأ الى دار هاني ابن عروة المرادي و اني جعلت عليهما العيون و دسست اليهما الرجال و كدتهما، حتى استخرجتهما و امكن الله منهما فضر بت اعناقهما، و بعثت برأسيهما اليكمع هاني بن ابي حية الوادعى الهمدانى، و الزبير بن الاروح

التميمي، و هما من اهل السمع و الطاعة و النصيحة، فليسألهما اميرالمؤمنين عما

احب فان عندهما علماً وصدقاً وفهماً ووودعاً و السلام»!!

و كتب يزيد الى ابن زياد رسالة جاء فيها: اما بعد فانك لم تعد ان كنت كما

احب، عملت عمل الحازم، وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش، فقد اغنيت و كفيت و صدقت ظني بك، ورأيي فيك، وقد دعوت رسوليك فسألتهما و ناجيتهما فوجدتهما في رأيهما و فضلهما كما ذكرت، فاستوص بهما خيراً، و انه قد بلغني ان الحسين بن على قد توجه نحو العراق، فضع المناظر والمسالح و احترس على الظن و خذ على التهمة»..!!



### الفصل الثاني

### الحسين يخرجالىكربلاء

# إنى لا أرى الموت الاست ادة والحياة مع الظالمين إلاّ برس. الظالمين إلاّ برسا.

لما بلغ الحسين ان يزيد انفذ «عمروبن سعيدبن العاص» في عسكر و أمَّره على الحاج، و ولاه أمر الموسم و أوصاه بالفتك بالحسين أينا وُجد عزم على الخروج من مكة قبل اتمام الحج واقتصر على العمرة كراهية ان تستباح به حرمة البيت.

وقبل ان يخرج قام خطيباً فقال:

«الحمدلله و ماشاء الله، ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله.»

«خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه.»

«كـأني بـأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين النواو يس و كر بلا فيملأن مني اكراشاً حوفا واحر بة سغبا.»

«لامحيص عن يوم خط بالقلم، رضاالله رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه و يوفينا احور الصابرين.»

«لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس تقربهم عينه وينجز بهم وعده.»

«ألا من كان فينا باذلا مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصبحاً ان شاع الله تعالى.»

و كان خروجه (ع) من مكة لثمان مضين من ذي الحجة، ومعه أهل بيته ومواليه اهل الحجاز والبصرة والكوفة الذين انضموا اليه أيام اقامته بمكة و أعطى كل واحد منهم عشرة دنانبر وجملا يحمل عليه زاده.

ولم يبق بمكة أحد إلا حزن لمسيره، ولما أكثروا القول عليه انشد أبيات اخي الاوس لماحذره ابن عمه من الجهاد مع رسول الله (ص).

سأمضي ومابالموت عارعلى الفتى اذامانوى حقاً وجاهد مسلماً. وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبوراً وخالف عرما

ثم تلا قوله تعالى: «وكان امرالله قدرا مقدورا»

### الفرردق بنعى الرجسال الصادق بن

و في الصفاح لتي الحسين (ع) «الفرزدق بن غالب» الشاعر الشهير فسأله عن خبر الناس خلفه.

فقال الفرزدق: قلوبهم معك والسيوف مع بني امية، والقضاء ينزل من السهاء! فقال أبوعبدالله (ع): صدقت لله الامر، والله يفعل مايشاء وكل يوم ربنا في شأن ان نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه و هو المستعان على أداء الشكر، و ان حال القضاء دون الرجاء، فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته»

#### النحاق زهير بريالقب يربق فلذ انحين

ولما نزل الحسين في زرود، نزل بالقرب منه زهير بن القين البجلي، وكان غير مشايع له و يكره النزول معه، لكن الماء جمعهم في المكان.

و بـيـنــا زهير و جماعته على طعام صنع لهم، اذا اقبل رسول الحسين يدعو زهيراً الى ابي عبدالله (ع) فتوقف زهير عن الأجابة غير ان امرأته «دلهم بنت عمرو» حثته على المسير اليه وسماع كلامه.

فمشى زهير الى الحسين، وما اسرع ان عاد الى اصحابه فرحا قد استبش و جهه و امر بفسطاطه و ثقله فحول الى جهة سيد شباب اهل الجنة.

وقال لأمرأته: الحقي بأهلك فاني لااحب ان يصيبك بسببي الآخير... ثم قال لمن معه: من احب منكم نصرة ابن الرسول (ص) والآفهو آخر العهد، ! الآان زوجته رفضت ان تتركه، قائلة: خار الله لك، وأسألك ان تذكرني يوم القيامة عند جدالحسين عليه السلام.

و في زرود ايضا اخبر الامام بقتل مسلم بنعقيل، وهاني بنعروة، فاسترجع كثيرا و ترحم عليها مرا را و بكى، و بكى معه الهاشميون و كثرصراخ النساء.

فقام له عبدالله بن سليم، والمنذر بن المشمعل الاسديان: ننشدك يا ابن رسول الله الا انصرفت من مكانك هذا فانه ليس لك بالكوفة ناصر!

### الحسين بواصل المسيرة رغب الاخبار غيرالسارة

و في منطقة الشقوق رأى الحسين رجلا مقبلا من الكوفة، فسأله عن اهل العراق فاخبره انهم مجتمعون عليه.

فقال عليه السلام ان الأمر لله يفعل مايشاء وربنا تبارك هو كل يوم في شأن، ثم انشد:

فدارشواب الله اعلى وانسبل فسابال مستروك به المرء يبخل فقلة حرص المرء في الكسب اجل فقنتل امرى بالسيف في الله افضل

فان تكن الدنياتعدنفيسة وان تكن الاموال للترك جمعها وان تكن الارزاق قسمام قدرا وان تكن الابدان للموات انشئت

### مقتل رسول الحسين في طربق الكوف

و في منطقة «زبالة» اخبربقتل عبدالله بن يقطر، الذى أرسله الحسين الى مسلم بن عقيل، فقبض عليه «الحصين بن نمير» عميل عبيدالله بن زياد، فأمره ان يصعد المنبر و يلعن الحسين ولكنه لما اشرف على الناس قال:

- «أيها الناس أنا رسول الحسين بن فاطمة، لتنصروه و تؤازر وه على أبن مرجانة. »

فأمر به عبيدالله فالتي من فوق القصر، فتكسرت عظامه و بتي به رمق، فأتاه رجل يقال له «عبداللك، بن عمير اللخمي» فذبحه، فاعلم الامام الحسين بذلك الناس و اذن لهم بالانصراف فتقرقوا عنه يمينا وشمالا و بتي في اصحابه الذين جاؤوا معه من مكة... و انما تبعه خلق كثير من الاعراب لظنهم انه يأتي بلدا اطاعه اهله، فكره عليه السلام ان يسيروا معه الآعلى علم بما يقدمون عليه، وقد علم انه اذا اذن لهم بالانصراف لم يصحبه الآمن يريد مواساته على الموت.

و ســـار مــن بـطن العقبة حتى نزل منطقة «شراف» وعندالسحر امر فتيانه ان يستقوا من الماء و يكثروا. و في النهار سمع رجلا من اصحابه يكبر.

فقال الحسين: لم كبرت؟.

قال: رأيت النخل.

فانكر من معه ان يكون بهذا الموضع نخل، و انما هو اسنة الرماح و اذان الحنيل.

فقال الحسين: وانا اراه ذلك.

ثم سألهم عن ملجأ يلجأون اليه فقالوا هذه «ذوحسم» عن يسارك فهو كماتريد، فسبق اليه الحسين وضرب ابنيته.

وطلع عليهم الحر الرياحي مع الف فارس فوقف الحر و اصحابه مقابل الحسين في حر الظهيرة. فلما رأى سيد الشهداء ما بالقوم من العطش، امر اصحابه ان يسقوهم و يرشفوا الخيل، فسقوهم و خيولهم عن آخرهم، ثم اخذوا يملأون القصاع والطساس ويدنونها من الفرس فاذا عب فيها ثلاثا او اربعا او خسا عزلت و ستي آخر حتى سقوا الخيل كلها. وكان «علي بن الطعان المحاربي» مع الحر فجاء آخرهم وقد اضر به العطش فقال له الحسن:

انخ الرواية (و هي الجمل بلغة الحجاز) فلم يفهم مراده فقال له: انخ الجمل، ولما اراد ان يشرب جعل الماء يسيل من السقاء فقال له الحسين.

اخنث السقاء، فلم يدر مايصنع لشدة العطش، فقام (ع) بنفسه وعطف السقاء
حتى ارتوى و ستى فرسه! ثم ان الحسين استقبلهم فحمدالله و اثنى عليه وقال:

«انها معذرة الى الله عزوجل واليكم، و اني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت بها على رسلكم ان اقدم علينا فانه ليس لنا امام، و لعل الله ان يجمعنا بك على الهدى، فان كنتم على ذلك فقد جئتكم فاعطوني ما اطمئن به من عهودكم و مواثيقكم، و ان كنتم لقدمى كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذي جئت منه اليكم»

فسكتوا جميعا، ولم يجيبوا بشي!

و اذَّن الحجاج بن مسروق الجعني لصلاة الظهر.

فقال الحسين للحر: اتصلي بأصحابك قال: لابل نصلي جيعا بصلاتك، فصلي بهم الحسن.

و بعد ان فرغ من الصلاة اقبل عليهم فحمدالله و اثنى عليه وصلى على النبي محمد و قال:

«يا ايها الناس انكم ان تتقوا الله و تعروفوا الحق لأهله، يكن ارض لله، و نحن اهل ايها الناس الله و الله و تعروفوا الحق لأهله، يكن ارض الله، و نحن اهل بيت محمد (ص) اولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ماليس لهم، والسائرين بالجور والعدوان، و ان ابيتم الآ الكراهية لنا والجهل بحقنا و كان رأيكم الآن على غير ما اتتنى به كتبكم، انصرفت عنكم».

فقال الحر: ماادري ماهذه الكتب التي تذكرها!! فأمر الحسين «عقبة بن سمعان» فاخرج خرجين مملومين كتبا.

قال الحر: اني لست من هؤلاء الذين كتبوا لك، و اني أمرت ان لا افارقك اذا لقيتك

حتى اقدمك الكوفة على ابن زياد.

فقال الحسين: الموت ادنى اليك من ذلك، و امر أصحابه بالركوب و ركبت النساء فحال بينهم و بين الانصراف الى المدينة.

فقال الحسين للحر: ثكلتك امك ما تريد منا؟.

«فـقال الحر خذ طريقاً نصفاً بيننا لا يدخلك الكوفة ولايردك المدينة، حتى اكتب الى ابن زياد فلعل الله ان يرزقني العافية ولا يبتليني بشيءً من امرك .

مُ قال للحسين: اني اذكرك في نفسك فاني اشهد لئن قاتلت لتقتلن.

فقال الحسين: أفبالموت تخوفني وهل يعدو بكم الخطب ان تقتلوني، وسأقول ماقال اخو الاوس لابن عمه و هو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله:

الفتى اذامانوى حقاً وجاهدمسلما نفسه وفارق مشبوراً وخالف مجرما تام الم كفي بكذلاان تعييش وترغما

سأمضي ومابالموت عادعلى الفتى و واسى الرجال الصالحين بنفسه فسان عشست لم انسدم وان مست لم الم

فلما سمع الحر هذا منه تنحى عنه، فكان الحسين يسير بأصحابه في ناحية والحرومن معه في ناحية

#### ...

وفي البيضة خطب في اصحاب الحرفقال بعد الحمدلله والثناء عليه:

- ايها الناس ان رسول الله قال: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً عهده مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عبادالله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله ان يدخله مدخله».

«ألا وان هؤلاء قدلزموا الشيطان، وتركوا طاعة الرحن، واظهروا الفساد وعطلوا الحدود و استأثروا بالغيم واحلوا حرام الله وحرموا حلاله و انا أحق من غير،.

«وقد أتتنى كتبكم وقدمت على رسلكم ببيعتكم، انكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فان أتسمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن على و ابن فاطمة بنت رسول الله، نفسي مع أنفسكم و أهلي مع اهليكم، ولكم في اسوة، و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدكم و خلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري ما هي لكم بنكرولقد فعلتموها بأبي و أخيى وابن عمي مسلم، فالمغرور من اغتربكم، فحظكم اخطأتم و نصيبتكم ضيعتم، و

من نكث فانما ينكث على نفسه وسيغني الله عنكم والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

و في القادسية قبض الحصين بن غير التميمي على قيس بن مسهر الصيداوي رسول الحسين الى أهل الكوفة، و كان ابن زياد امره ان ينظم الخيل ما بين القادسية الى خفان ومنها الى القطقطانة، و كما أراد ان يفتشه اخرج قيس الكتاب و خرقه، وجيء به الى ابن زياد.

فقال له: لماذا خرقت الكتاب؟

قال لئلا تطلع عليه فأصر ابن زياد على ان يخبره بما فيه فأبى قيس فقال اذاً اصعد المنبر وسب الحسين و أباه و أخاه والاقطعتك اربا.

فصعد قيس المنبر فحمدالله واثنى عليه وصلى على النبي وآله، و اكثر من الترحم على اميرالمؤمنين والحسن والحسين ولعن عبيدالله بن زياد و اباه و بني أمية ثم قال.

أيها الناس أنا رسول الحسين اليكم وقد خلفته في موضع كذا فأجيبوه.

فأمر ابن زياد ان يرمى من أعلى القصر، فرمي، وتكسرت عظامه و مات

### كيف تمت السيطرة على الكوفة ؟

و في عذيب الهجانات وافاه أربعة نفر خارجين من الكوفة على رواحلهم وسألهم الحسين عن رأي الناس، فأخبروه بأن الاشراف عظمت رشوتهم وقلوب ساير الناس معه والسيوف عليه ثم اخبروه عن قتل «قيس بن مسهر الصيداوي».

فقال عليه السلام: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعل لنا ولهم الجنة واجع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك و رغائب مذخور ثوابك.»

## انحسين في كرملاء

ولما كان آخر الليل أمر فتيانه بالاستقاء والرحيل وبينا يسيرون اذسمعوا الحسين مقول:

انالله و اناالیه راجعون والحمدالله رب العالمین » و کرره عدة مرات، فسأله على الأكبر عن استرجاعه.

فقال: اني خفقت برأسي فعنَّ لي فارس و هويقول:

القوم يسيرون والمنايا تسيربهم، فعلمت انها انفسنا نعيت الينا.

فقال على الاكبر: لاأراك الله سوءاً ألسنا على الحق؟

قال بلي والذي اليه مرجع العباد.

فقال: يا ابت اذن لانبالي أن نموت محقين!

فقال (ع): جزاك الله من ولد خيرما جزى ولداً عن والده.

ولم يزل الحسين يتياسر الى أن انهى الى نينوى و اذ بهم يلتقون براكب قادم من الكوفة. وعليه السلاح فانتظروه، و اذا هورسول ابن زياد الى الحرمعه كتاب يقول فه:

«جعجع بالحسين حين تقرأ كتابي، ولا تنزله إلا بالعراء على غير ماء وغير حصن »...

والتفت الحسين الى الحروقال: سربنا قليلا فساروا جميعاً حتى اذا وصلوا أرض كربلاء فوقف الحرو أصحابه أمام الحسين (ع) و منعوه عن المسير وقالوا: ان هذا المكان قريب من الفرات...

## رسالهٔ ابن زیاد الی انحسین!

و بعث الحر الى ابن زياد، يخبره بنزول الحسين في كر بلاء فكتب ابن زياد الى الحسين رسالة جاءفيها:

«أما بعد يا حسين فقد بلغني نزولك كر بلاء، وقد كتب إلى أمير المؤمنين يزيد أن لا أتوسد الوثير، ولا أشبع من الخميراو الحقائباللطيف الخبير، أوتنزل على حكمي وحكم يزيد والسلام.» ولما قرأ الحسين الكتاب رماه من يده وقال:

لا أُفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الحالق!

وطالبه الرسول بالجواب

فَقَالَةُ: ماله عندي جواب لأنه حقت عليه كلمة العذاب!

وأخبر الرسول ابن زياد بما قاله أبوعبدالله (ع)، فاشتد غضبه و أمرعمر بن سعد بالخروج الى كر بلاء، و كان معسكراً (بحمام أعين) في أر بعة الآف ليسير بهم الى «دستبى» لأن الديلم، قد غلبوا عليها و كتب له ابن زياد عهداً بولاية الروم و ثغر دستبى والديلم، فاستعفاه ابن سعد ولما استرد منه المعهد استمهله ليلته و جمع عمر بن سعد نصحاءه فنهوه عن المسير لحرب الحسين و قال له ابن اخته هزة بن المغيرة بن شعبة:

«أنـشـدك الله ان لاتسير لحرب الحسين فتقطع رحمك، و تأثم بر بك فوالله لئن تخرج من دنياك و مالك و سلطان الارض كله لوكان لك لكان خيراً لك من ان تلقى الله بدم الحسين.

فقال ابن سعد: أفعل ان شاء الله.

وبات ليلته مفكراً في امره و سمع يقول:

أم ارجع مـذمـومـأبـقـتل حسين حـجـاب، ومـلـك الـري قرة عـيني اء ترك ملك الري والري رغبتي وفي قد تلك النارالتي ليس دونها وعند الصباح أتى ابن زياد وقال:

انك وليتني هذا العمل (اي الذهاب لمقاتلة الديلم في الري) وسمع به الناس

فأنفذني له و ابعث الى الحسين من لست أغنى في الحرب منه، وسمى له اناساً من شراف الكوفة. »

فقال ابن زياد:

-: لست استأمرك فيمن أريد ان أبعث، فان سرت بجندنا وإلا فابعث الينا عهدنا. فلما رآه ملحاً قال: إني سائر فأقبل في أربعة الآف و انضم اليه الحرفيمن معه.

و دعا عمر بن سعد عزرة بن قيس الاحمسي و أمره أن يلقى الحسين ويسأله عها جاء به فاستحيا عزرة لأنه ممن كاتبه، فسأل من معه من الرؤساء أن يلقوه، فأبوآ لأنهم كاتبوه.

## ابن زیاد بیبی الناس لمق نلهٔ اکسین ع)

وجم ابن زياد الناس في جامع الكوفة فقال.

«أيها الناس إنكم بلوتم ال ابي سفيان فوجد تموهم كما تحبون، و هذا امير المؤمنين يزيد قد عرفتموه حسن السيرة محمود الطريقة، محسناً الى الرعية يعطي العطاء في حقه، و قد امنت السبل على عهده و كذلك كان ابوه معاوية في عصره، و هذا ابنه يزيد يكرم العباد و يغنيهم بالأموال، وقدزادكم في أرزاقكم مائة، و أمرني ان اوفرها عليكم و أخرجكم الى حرب عدوه الحسين فاسمعواله و أطيعوا.»

وبعد هذه الخطبة بدأ يجبر الناس بالترهيب والترغيب لمقاتلة الامام، ومن ثم ففد بدأت الجيوش تتجه نحو كر بلاء...

فخرج الشمر في اربعة آلاف ويزيد بن الركاب في الفين، والحصين بن تمير التميمي، في اربعة آلاف وشبث بن ربعي في الف، وكعب بن طلحة في ثلاثة آلاف، وحجار بن ابجر في الف، ومضاير بن رهينة المازني في ثلاثة آلاف، ونصر بن حرشة في الغبن، فتكامل عند ابن سعد لست خلون من المحرم عشرون الفاولم يزل ابن زياد يرسل العساكر الى ابن سعد حتى تكامل عنده ثلاثون الفا.

وقيل اكثرمن ذلك ايضا…

وانزل ابن سعد الخيل على الفرات، فحموا الماء وحالوا بينه و بين سيدالشهداء، ولم يجد اصحاب الحسين طريقا الى الماء حتى اضربهم العطش، فأخذ الحسين فأسا وخطا وراء خيمة النساء تسع عشرة خطوة نحو القبلة وحفر فنبعت له عين ماء عذب فشر بوا ثم غارت العين ولم يرلها اثر، فأرسل ابن زياد الى ابن سعد:

بلغني ان الحسين يحفر الابار، و يصيب الماء فيشرب هو واصحابه فانظر اذا ورد
عليك كتابي فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت وضيق عليهم غاية التضييق.

## الحبين ينزل كربلاو

و كمان نزوله في كربلاء في الثاني من المحرم سنة احدى وستين، فجمع (ع) ولده و اخوته و أهل بيته و نظر اليهم وقال:

«اللهم اناعترة نبيك محمد قداخرجنا وطردنا و از عجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنوأمية علينا، اللهم فخذلنا بحقنا و انصرنا على القوم الظالمين.»

واقبل على أصحابه فقال:

«الناس عبيدالدنيا، والدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرت به معائشهم فاذا عصوا بالبلاء قل الديانون.

ثم حدالله و اثني عليه وصلى على محمد و آله وقال:

«أمنا بعد فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و أدبر معروفها، ولم يبق منها الاصبابة كصبابة الاناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل.»

«ألا ترون الى الحق لايعمل بموالى الباطل لايتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاءالله! عقاً فاني لاأرى الموت الاسعادة والحياة مع الظالمين إلا برما.»

فقام زهير وقال: سمعنا يا بن رسول الله مقالتك ولوكانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها على الا ثرنا النهوض معك على الاقامة فيها. »

و قال برير: «يا بن رسول الله لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك تقطّع فيك أعضاؤنا ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة.

وقال نافع بن هلال:

«أنت تعلم ان جدك رسول الله، لم يقدر أن يشرب الناس عبته ولا أن يرجعوا الى المره ما أحب، وقد كان منهم منافقون يعدونه بالنصر، ويضمرون له الغدر، يلقونه بأحلى من العسل و يخلفونه بأمر من الحنظل، حتى قبضه الله اليه و إن أباك علياً كان في مثل ذلك فقوم قد أجعوا على نصره وقاتلوا معه النا كثين والقاسطين والمارقين، حتى أتاه أجله فضى الى رحمة الله و رضوانه.

«و أنـت الـيـوم عـندنا في مثل تلك الحالة، فمن نكث عهده و خلع بيعته فلن يضر إلا

نفسه والله مغن عنه، فسر بنا راشداً معافى، مشرقاً إن شئت أو مغرّبا، فوالله ما أشفقنا من قدرالله ولا كرهنا لقاءر بنا و إنا على نياتنا و بصائرنا نوالي من والاك و نعادي من عاداك .

«ولما نزل الحسين (ع) كر بلاء كتب الى ابن الحنفية و جماعة من بني هاشم: «اما بعد فكأن الدنيا لم تكن، و كأن الآخرة لم تزل والسلام.

#### اليوم السابع يوم العطش.

وفي اليوم السابع اشتد الحصار على سيدالشهداء ومن معه وسد عنهم باب الورود ونفذ ماعندهم من الماء فعاد كل واحد يعالج لهب العطش...

## اليوم الناسع محاولة الزحف ٠٠٠

ونهض ابن سعد عشية الخميس، لتسع خلون من المحرم، ونادى في عسكره بالزحف نحو الحسين، وكان الحسين حينمذلك جالساً امام بيته محتبياً بسيفه وخفق برأسه، فرأى رسول الله يقول: انك صائر الينا عن قريب وسمعت زينب اصوات الرجال وقالت لاخيها: قد اقترب العدو منا.

فقال لاخيه العباس:

-: اركب بنفسي انت حتى تلقاهم واسألهم عما جاءهم، وما الذي يريدون.

فركب العباس في عشرين فارسا، وسألهم عن ذلك؟

فقالوا: جاء امر الأمير ان نعرض عليكم النزول على حكمه او ننازلكم الحرب.

واعلم العباس اخاه ابا عبدالله بما قاله القوم فقال الحسين (ع):

ارجع اليهم واستملهلهم هذه العشية الى غد لعلنا نصلي لربنا الله، وندعوه ونستغفره فهو يعلم اني احب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار.

فرجع العباس واستمهلهم العشية،

فقال ابن سعد: والله لواعلم انه لايفعل ما اخرتهم العشية، ثم بعث الى الحسين... ان اجلناكم الى غدفإن استسلمتم سرحنا بكم الى الأمير ابن زياد، وان ابيتم فلسنا تاركيكم.

## سيسلة العساشر: عناق الرجولة والإيان

وجمع الحسين أصحابه قرب المساء قبل مقتله بليلة فقال:

أتنى على الله أحسن الشناء واحمده على السراء والضراء، اللهم اني احمدك على ان اكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا اسماعاً وأبصاراً و افئدة، ولم تجعلنا من المشركن.

أما بعد فاني لا أعلم اصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت ابر، ولا اوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعاً.

ألا واني أظن يومنا من هؤلاء الاعداء غدا، واني قد اذنت لكم فانطلقوا جميعاً في حل، ليس علكم مني ذمام

وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعاً خيراً! وتفرقوا في سوادكم و مدائنكم فان القوم انما يطلبونني، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري.»

فقال له اخوته وابناؤه و بنوأخيه وابناء عبدالله بن جعفر:

لِمَ نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا، الهاشميون.

والتفت الحسين إلى بني عقيل وقال:

حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا قد أذنت لكم.

فقالوا: إذاً ما يقول الناس وما نقول لهم؟ انقول انا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خُير الأعمام ولم نرم معهم بسهم، ولم نطعن برمح ولم نضرب بسيف، ولا ندري ما صنعوا؟!

«لا والله لا نفعل، ولكن نفديك بأنفسنا واموالنا وأهلينا، نقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك »

وقال مسلم بن عوسجة: أنحن نخلي عنك؟! وبماذا نعتذر الى الله في اداء حقك، أما والله لا أفارقك حتى اطعن في صدورهم برمحي وأضرب بسيني ما ثبت قائمه بيدي، ولولم يكن معي سلاح اقاتلهم به، لقذفتهم بالحجارة حتى اموت معك.»

وقال سعيد بن عبدالله الحنني: والله لانخليك حتى يعلم الله انا قد حفظنا غيبة رسوله فيك» واضاف: «اما والله لوعلمت اني اقتل ثم أحيا، ثم احرق حياً ثم اذرى، يفعل بي ذلك سبعين مرة لما فارقتك، حتى التي حمامي دونك، وكيف لا افعل ذلك وانما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها ابداً.»

وقال زهير بن القين: والله وددت اني قتلت ثم نشرت، ثم قتلت حتى اقتل هكذا الف مرة وان الله عزوجل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن انفس هؤلاء الفتيان من اهل بيتك.»

وتكلم باقي الأصحاب بما يشبه بعضه بعضاً فجزًّاهم الحسين خيراً. وفي هذا الحال قيل لمحمد بن بشير الحضرمي، قد اسرابنك بثغر الري.

فقال: ما احب ان يؤسر وانا ابقى بعده حيا

فقال له الحسين: انت في حل من بيعتي فاعمل في فكاك ولدك قال: لا والله لاافعل ذلك اكلتني السباع حيا ان فارقتك!

. .

#### في نسيسار عب الشوراد

هازل برير عبدالرحمن الانصاري

فقال له عبدالرحن: ما هذا ساعة باطل؟ فقال برير:

لقد علم قومي ما أحببت الباطل كهلاولا شاباً ولكني مستبشر بما نحن لاقون، والله ما بيننا و بين الحور العين إلا ان يميل علينا هؤلاء بأسيافهم ولوددت أنهم مالوا علينا الساعة.

وخرج حبيب بن مظاهر يضحك .

فقال له يزيد بن الحصين الهمداني ما هذه ساعة ضحك!

قال حبيب: وأي موضع أحق بالسرور من هذا؟ ماهو الا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم فنعانق الحور.

0 0 0

قال علي بن الحسين «زيد العابدين» سمعت أبي في الليلة التي قتل في صبيحتها يقول وهو يصلح سيفه:

يا دهر اف يك من خليل كم لك بالاشراق والاصيل من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل واغما الامر الى الجمليل وكل حيي يسالك سبيل

«فـأعـادها مرتين أو ثلاثاً ففهمتها، وعرفت ما أراد وخنقتني العبرة ولزمت السكوت وعلمت ان البلاء قد نزل.»

«وأما عمتى زينب لما سمعت ذلك وثبت تجرُّ ذيلها حتى انتهت اليه وقالت:

- والكلاه ليت الموت اعدمني الحياة اليوم ماتت امي فاطمة وإبي على واخي

الحسن يا خليفة الماضي وثمال الباقي .

فعزاها الحسين وصبَّرها وقال لها: يا اختاه تعزي بعزاء الله واعلمي ان اهل الارض يموتون، واهل السهاء لايبقون وكل شيء هالك الا وجهه، ولي ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة.

ثم انه عليه السلام أمر اصحابه ان يقار بوا البيوت بعضها من بعض ليستقبلوا القوم من وجه واحد، وأمر بحفر خندق من وراء البيوت يوضع فيه الحطب و يلقى عليه النار إذا قاتلهم العدو كيلا تقتحمه الخيل فيكون القتال من وجه واحد.

وخرج عليه السلام في جوف الليل الى خارج الخيام يتفقد التلاع، والعقبات فتبعه نافع بن هلال الجملي فسأله الحسين عما اخرجه

قال: يا بن رسول الله افزعني خروجك الى جهة معسكر هذا الطاغي.

فقال الحسين: إني خرجت أتفقد التلاع والروابي مخافة أن تكون مكمناً لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون

م رجع عليه السلام وهوقابض على يدنافع و يقول: هي هي والله وعد لا خلف يه.

ثم قال له ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك؟

فأخذ نافع يبكى و يقول:

من الله الذي من بك على الافارقتك ال

قال الله العظيم في كتابه:

«و اتىل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال انها يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك التي لتقتلني ما أنا بباسط يدي اليك لاقتلك اني أخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي و اثمك فتكون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل اخيه، فقتله فاصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوئة اخيه قال يا و يليتي اعجزت أن اكون مشل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من

النادمين، من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك لمسرفون»

صدق الله العلي العظيم. ــ المائدة /٢٧، ٣٢ ــ

#### الفصل الثالث

## يومعاشواء الاستعدادللمواجهة

## والبدلا اعطيكم بيدي اعطا دالذليل ولا أفرف رار العبث يد الاسام السين (٤)

لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى باصحابه صلاة الصبح، قام خطيباً فيهم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

\_ ان الله تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال

ثم صفهم للحرب، وكانوا اثنين وثمانين فارساً وراجلاً، فجعل زهير بن القين في المسمنة وحبيب بن مظاهر في المسيرة وثبت هوعليه السلام وأهل بيته في القلب وأعطى الراية أخاه العباس

واقبل عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام في ثلاثين الفا فجعل ابن سعد على الميمنة «عمرو بن الحجاج الزبيدي» وعلى الميسرة «شمر بن ذي الجوشن العامري» وعلى الخيل «عزرة بن قيس الاحسي» وعلى الرجالة «شبث بن ربعي» والراية مع مولاه ذو يد.

وأقبلوا يجولون حول البيوت، فيرون النار تضطرم في الخندق، فنادى شمر بأعلى

ياحسين تعجلت بالنارقبل يوم القيامة !؟

فقال الحسين من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن!

قيل نعم

فقال عليه السلام: يا بن راعية المعزى أنت أولى بها مني صليا.

ورام مسلم بن عوسجة أن يرمية بسهم، فمنعه الحسين وقال: أكره أن أبدأهم بقتال.

ولما نظر الحسين(ع) الى جموع الاعداء كأنهم السيل، رفع يديه بالدعاء وقال: —اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق و يشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته البك؟ رغبة مني اليك عمن سواك فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة.

### الحسين تجن طب العب دو

ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم:

«أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى اعتذر اليكم من مقدمي عليكم فان قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم، كنتم، بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل وإن لم تقبلوا مني العذر، ولم تعطوا المنصف من أنفسكم فأجعوا امركم وشركاء كم ثم لايكن امركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلى ولا تنظرون، ان وليى الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.»

#### قال:

عبادالله اتقواالله و كونوا من الدنيا على حذر فان الدنيالو بقيت على أحد او بقي عليها أحد لكان الأنبياء أحق بالبقاء، وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غيرأن الله خلق الدنيا للفناء فجديدها بال، ونعيمها مضمحل، وسرورها مكفهر والمنزل تلعة والدار قلعة، فتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقواالله لعلكم تفلحون.

«ايها الناس ان الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشي من فتنته، فلا تقرنكم هذه الدنيا فانها تقطع رجاء من ركن اليها، و تخيب طمع من طمع فيها و أراكم قد اجتمعتم على أمر قدأسخطتم الله فيه عليكم و أعرض بوجهه الكريم عنكم، واحل بكم نقمته فنعم الرب ربنا و بئس العبيد انتم، اقررتم بالطاعة و آمنتم بالرسول محمد (ص)، ثم انكم زخفتم الى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فانساكم ذكر الله العظيم ، فتبالكم ولما تريدون، إنا لله وانا اليه راحعون،

«أيهـا الناس انسبوني من انا؟ ثم ارجعوا الى انفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلى وانتهاك حرمتى؟ «ألست أبن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله ما جاء من عندر به؟

أوليس حزة سيدالشهداء عم أبي؟

«اوليس جعفر الطيار عمي؟،

«أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي: هذان سيدا شباب اهل الجنة؟ فان صدقت موني بما اقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله و يضرّ به من اختلقه وان كذبتموني فان فيكم من ان سألتموه عن ذلك اخبركم، سلوا جابر بن عبدالله الانصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم، انهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي،

«أما في هذا حاجزلكم عن سفك دمي »؟!

فقال الشمر: هو يعبدالله على حرف إن كان يدري ما يقول!

فقال له حبيب بن مظاهر: والله إني اراك تعبد الله على سبعين حرفاً، وانا أشهد انك صادق ماتدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك!

ثم قال الحسين(ع): فان كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله مابين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم،

«ويحكم اتطلبوني بقتيل منكم قتلته! أومال لكم استهلكته او بقصاص جراحة،

ثم نادى: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن ابجر ويا قيس بن الاشعث، ويا زيد ابن الحارث ألم تكتبوا الي ان أقدم قد اينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جندلك محندة؟

فقالوا: لم نفعل!

قال: سبحان الله بلي والله لقد فعلتم.

ثم قال: ايها الناس إذاكر هتموني فدعوني أنصرف عنكم الى مأمن من الارض، فقال له قيس بن الاشعث: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فانهم لن يروك الا ما تحب ولن يصل اليك منهم مكروه.»!

فقال الحسن عليه السلام:

-: أنت اخواخيك؟ أتريد أن يطلبك بنوهاشم باكثر من دم مسلم بن عقيل؟ .

«لا والله لا اعطيهم بيدي اعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد «عبادالله اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب.»

ثم أناخ راحلته وأمرعقبة بن سمعان فعقلها.

### زهير بن القب ين بخاطب لضائر الميت

وخرج اليهم زهير بن القِين، على فرس ذنونب، وهوشاك في السلاح فقال:

\_ يا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله، إنَّ حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم ونحن حتى الآن اخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا و بينكم السيف وانتم للنصيحة منا أهل فاذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا امة وانتم امة.

«ان الله ابتلانا واياكم بذرية نبيه محمد (ص) لينظر ما نحن وانتم عاملون إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، فانكم لا تدركون منها إلا سوء عمر سلطانها، يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويثلان بكم ويرفعانكم على جذوع التخل ويقتلان أماثلكم وقراء كم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه،

فسبوه وأثنوا على عبيدالله بن زياد و دعوا له وقالوا: لانبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه، أو نبعث به و بأصحابه إلى عبيدالله بن زياد سلماً.»

فقال زهير: عبادالله ان ولد فاطمة احق بالود والنصر من ابن سمية فان لم تنصروهم فأعيذ كم بالله ان تقتلوهم فخلوابين هذا الرجل و بين يزيد،

فرماه الشمر بسهم وقال:

-: اسكت أسكت الله نامتك أبرمتنا بكثرة كلامك!

فقال زهير: ما إياك اخاطب، انما انت بهيمة والله ما اظنك تحكم من كتاب الله آيتين فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم

فقال الشمر: إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة.

فقال زهير: أفبالموت تخوفني. فوالله للّـموت معه أحب إليّ من الخلد معكم،

\_ عبادالله لايغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي واشباهه، فوالله لا ينال شفاعة

محمد (ص) قوماً هرقوا دماء ذريته واهل بيته وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم.

فنناداه رجل من أصنحابه ان أبا عبدالله يقول لك: اقبل فلعمري لئن كان مؤمن الفرعون نصح قومه وابلغ في الدعاء فلقد نصحت هؤلاء وابلغت لونفع النصح والبلاغ.

واستأذن الحسين برير بن خضير، في أن يكلم القوم فأذن له، وكان شيخاً تابعياً ناسكاً قارئاً للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة وله في الهمدانيين شرف وقدر.

فوقف قريباً منهم ونادى:

يامعشر الناس إن الله بعث محمداً بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله وسراجاً منيراً، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه وقد حيل بينه و بين ابن بنت رسول الله، أفجزاء محمد هذا؟.

فقالوا: يا برير قد اكثرت الكلام، فاكفف عنا فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله!

فقال برير: يا قوم ان ثقل محمد قد اصبح بين أظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته و بناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم؟

فقالوا: نريد أن نمكن منهم الامير عبيدالله بن زياد فيري فيهم رأيه. »

فقال: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه

«و يلكم يا اهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها واشهدتم الله عليها وعليكم؟

«ادعوتم اهل بيت نبيكم وزعمتم انكم تقتلون انفسكم دونهم حتى اذا أتوكم أسلمتموهم الى ابن زياد وحلاً تموهم عن ماء الفرات؟

«بئسها خلفتم نبيكم في ذريته!

مالكم لاسقاكم الله يوم القيامة فبئس القوم انتم!

فقال له نفر منهم: يا هذا ماندري ما تقول!

قال: الحمدللله الذي زادني فيكم بصيرة، اللهم إني أبرأ اليك من فعال هؤلاء القوم اللهم الق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان» فجعل القوم يرمونه بالسهام فتقهقر.

#### انحب ين بعود الى مخاطب العبدو

ثم إنَّ الحسين(ع) ركب فرسه، وأخذ مصحفاً ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم وقال:

\_ يا قوم ان بيني و بينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله (ص).

ثم استشهدهم عن نفسه وماعليه من سيف النبي (ص) ولامته وعمامته فأجابوه بالتصديق فسألهم عما أقدمهم على قتله؟

قالوا: طاعة للامير عبيدالله بن زياد،

فقال عليه السلام:

«تبالكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصر ختمونا والهين فأصرخناكم موجفين: سللتم علينا سيفاً لنا في ايمانكم، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم الباً لاعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم،

«فهلا لكم الويلات؟ تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم اليها كطيره الدبا، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها

«فسحقاً لكم يا عبيد الامة وشذاذ الاحزاب ونبذة الكتاب وعر في الكلم، عصبة الاثم ونفثة الشيطان ومطفئي السنن!

رويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون! أجل والله غدرفيكم قديم وشجت عليه اصولكم وتأزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمرة، شجى للناظر وأكلة للغاصب!

«ألا وإنَّ الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبي اللّه لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وانوف حمية، ونفوس أبية من

أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام،

«ألاواني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم انشد يقول

وإن نهزم فغير مهزمينا منايانا ودولة آخرينا سيلق الشامتون كما لقينا بكلكله اناخ بآخرينا ف ان تهزم فهزامون قدماً وما أن طبنسا جبن ولكن فقل للشامين بنا افيقوا اذا ما الموت رفع عن اناس

«أما والله لا تلبشون بعدها الاكريثا يركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد، عهده إلى ابي عن جدي رسول الله «فأجعوا امركم وشركاء كم ثم لايكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تنطرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم».

ثم رفع يديه نحوالسهاء وقال:

«اللهم احبس عنهم قطر السهاء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبرة فانهم كذبونا وخذلونا وانت ربنا عليك توكلنا واليك المصير.

«والله لايدع احداً منهم إلا انتقم لي منة قتلة بقتلة، وضر بة بضر بة، وانه لينتصر لي ولأهل بيتي واشياعي »...

## " الحر" نيض إلى معسكراكسين

ولما سمع الحربن يزيد الرياحي كلامه واستغاثته، أقبل على عمر بن سعد وقال له:

-:أمقاتل انت هذا الرجل؟

قال: إي والله قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الايدي

قال: مالكم فيا عرضه عليكم من الخصال؟

فقال: لوكان الأمر إلى لقبلت ولكن أميرك أبي ذلك،

فتركه و وقف مع الناس، وكان إلى جنبه قرة بن قيس فقال لقرة:

هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لا، قال: فهل تريد أن تسقيه؟

فظن قرة من ذلك انه يريد الاعتزال و يكره أن يشاهده، فأخذ الحريدنومن الحسين قطيلا فقال له المهاجر بن أوس: أتريد ان تحمل؟ فسكت، واخذته الرعدة، فارتاب المهاجر من هذا الحال، وقال له

ــ لوقيل لي من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟

فقال الحراني اخير تفسي بين الجنة والنار، و والله لااختار على الجنة شيئاً ولو

ثم ضرب جواده نحو الحسين منكساً رعه قالباً ترسه وقد طأطأ برأسه حياء من آله الرسول، بما أتى اليم وجعجع بهم في علا الكان على غيرماء ولاكلاً

فرفع صوته وهو يقترب من الامام الحسين قائلا:

«اللهم اليك انيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولادنبيك! يا أبا عبدالله اني تاثب فهل لي من توبة»؟!

فقال الحسين(ع) نعم يتوب الله عليك.

## الحرينص جبيش الكوف

ثم استأذن الحسين في ان يكلم القوم فأذن له فنادى باعلى صوته:

«يا أهل الكوفة لأمكم المبل والعبر، ادعوتم هذا العبد الصالح، حتى اذا جاء كم اسلمتموه وزعمتم انكم قاتلوا انفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه وامسكتم بنفسه، واخذتم بكظمه واحطتم به من كل جانب فنعتموه التوجه الى بلاد الله العريضة حتى يأمن واهل بيته، واصبح كالأسير في ايديكم لايملك لنفسه نفعا ولاضرا، وحلاً تموه ونساءه وصبيته وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي يشر به اليهود والانصارى والجوس، وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه! وهاهم قد صرعهم العطش بشما خلفتم محمدا في ذريته لاسقاكم الله يوم إلظها...

فحلمت عليه رجالة ترميه بالنبل، فتقهقر حتى وقف امام الحسين...

# المجوم على معسكراه ألبيت (ع)

وتقدم عمر بن سعد نحوعسكر الحسين ورمي بسهم وقال:

اشهدوا لي عند الأمير اني اول من رمى ...

ثم رمى الناس فلم يبق من اصحاب الحسين احد الا اصابه من سهامهم فقال عليه السلام لاصحابه:

- قوموا رحكم الله الى الموت الذي لابد منه، فان هذه السهام رسل القوم اليكم.

فحمل اصحابه حلة واحدة واقتتلوا ساعة فما انجلت الغبرة الأعن خسين صريعا من اصحاب الحسين فضرب الحسين(ع) يده على لحيته وجعل يقول: اشتد غضب الله على اليهود اذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم، اما والله لااجيبهم الى شيء مما يريدون حتى التى الله وانا مخضب بدمي.

ثم صاح: «اما من مغيث يغيثنا! ما من ذاب ينب عن حرم رسول الله! فبكت النساء وكتر صراحهم.

وسمع الانصاريان «سعد بن الحارث» و اخوه «ابو الحتوف» استنصار الحسين واستغاثته و بكاء عياله وكانا مع ابن سعد، فمالا بسيفيها على اعداء الحسين وقاتلا حتى قتلا.

واخذ اصحاب الحسين بعد ان قل عددهم و بان النقص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل فاكثروا القتل في اهل الكوفة فصاح عمرو بن الحجاج بأصحابه:

اتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر واهل البصائر وقوما مستميتين لايبرز اليهم احد منكم الا قتلوه على قلتهم، والله لولم ترموهم الآ بالحجارة لقتلتموهم!

فقال عمر بن سعد: صدقت، الرأي مارأيت ارسل في الناس من يعزم عليهم الله الإيبارزهم رجل منهم ولوخرجتم اليهم وحدانا لا توا عليكم.

ثم حمل «عمرو بن الحجاج» على ميمنة الحسين، فثبتوا له وجثوا على الركب واشرعوا الرماح، فلم تقدم الحيل فلما ذهب الحيل لترجع رشقهم اصحاب الحسين بالنبل فصرعوا رجالاً وجرحوا آخرين.

#### استهاد مسلمبن عوسجه

ثم حمل عمرو بن الحجاج من نحو الفرات، فاقتتلوا ساعة وفيها قاتل مسلم بن عوسجة فشد عليه مسلم بن عبدالله الضبابي وعبدالله البجلي وثارث لشدة الجلاد غبرة شديدة وما انجلت الغبرة الا ومسلم صريع و به رمق،

فشى اليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر فقال له الحسين:

رحمك الله يا مسلم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال:

عز على مصرعك يا مسلم إبشر بالجنة

فقال بصوت ضعيف: بشرك الله بخبر

قال حبيب: لولم أعلم أني في الاثر لأحببت أن توصى الي بما أهمك

فقال مسلم: اوصيك بهذا

واشار الى الحسين أن تموت دونه

قال: أفعل ورب الكعبة وفاضت روحه بينهما، وصاحت جارية له

وامسلماه يا سيداه يا ابن عوسجتاه فسنادى أصحاب ابن الحجاج قتلنا مسلماً.

#### استثهاد وهب ونروجته

وحمل الشمر في جماعة من اصحابه على ميسرة الحسين فثبتوا لهم حتى كشفوهم، وفيها قاتل عبدالله بن عمير الكبي وكنيته ابووهب، فقال الحسين عنه احبسه للاقران قتالا، فقتل تسعة عشر فارسا واثني عشر راجلاً، وشد عليه هاني به ثبت الحضرمي فقطع يده اليمنى، وقطع بكر بن حى ساقه.

واخذت زوجته ام وهب بنت عبدالله من النمر بن قاسط، عموداً واقبلت نحوه تقول له.

فداك ابي وامي قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاراد ان يردها الى الخيمة فلم تطاوعه واخذت تجاذبه ثوبه وتقول:

لن ادعك دون ان اموت معك.

فناداهم الحسين جزيتم عن اهل بيت نبيكم خيرا... ارجعي الى الحيمة، فانه ليس على النساء قتال ... فرجعت.

وحين قتل وهب مشت اليه زوجته ام وهب وجلست عند رأسه تمسح الدم عنه وقلو:

هنيئًا لك الجنة اسأل الله الذي رزقك الجنة ان يصحبني معك

فقال الشمر لغلامه رستم: اضرب رأسها بالعمود، فشدخه وماتت مكانها وهي أول امرأة قتلت من اصحاب الحسين.

وقطع رأسه ورمي به الى جهة الحسين فأخذته امه ومسحت الدم عنه ثم أخذت عمود خيمة و برزت الى الأعداء، فردها الحسين وقال

ارجعي رحمك الله فقد وضع عنك الجهاد فرجعت وهي تقول:

اللهم لا تقطع رجائي، فقال الحسين لايقطع الله رجاءك.

وحمل الشمرحتي طعن فسطاط الحسين بالرمح وقال

على بالنار لانحرقه على أهله

فتصايحت النساء وخرجن من الفسطاط، وناداه الحسين

يا بن ذي الجوشن انت تدعو بالنار لتحرق بيتي على اهلي احرقك اللّه بالنار! وقال له<sup>ا</sup> شبث بن ربعى:

أمرعباً للنساء صرت؟ ما رأيت مقالا اسوأ من مقالك وموقفاً اقبح من موقفك، فاستحى وانصرف.

وحمل على جماعته زهير بن القين في عشرة من اصحابه حتى كشفوهم عن البيوت.

#### التسابق الى الشيادة

ولما نظر من بقي من اصحاب الحسين إلى كثرة من قتل منهم أخذ الرجلان والثلاثة والاربعة يستأذنون الحسين في الذب عنه والدفع عن حرمه، وكل يحمي الأخر من كيد عدوه

فخرج الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن سريع وهما ابنا عم وهما يبكيان فقال الحسين:

ما يبكيكما إنى لارجوان تكونا بعد ساعة قريري العين. قالا: جعلنا الله فداك ماعلى أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك نراك قد احيط بك ولانقدر أن ننفعك فجزاهما الحسين خيراً فقاتلاً قريبا منه حتى قتلا

وجاء عبدالله وعبدالرحمن إبنا عروة الغفاريان فقالا: قد حازنا الناس اليك فجعلا يقاتلان بين يديه حتى قتلا.

وخرج عمروبن خالد الصيداوي، وسعد مولاه وجابر بن الحارث السلماني ومجمع بن عبدالله العائذي وشدوا جميعاً على أهل الكوفة فلما أوغلوا فيهم عطفوا عليهم وقطعوهم عن أصحابهم، فندب اليهم الحسين أخاه العباس فاستنقذهم بسيفه وقد جرحوا بأجمعهم وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع مابهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد.

#### صلاة يئ محراب الدماء

والتفت ابو ثمامة الصائدي الى الشمس قد زالت، فقال للحسين:

—: نفسي لك الفداء اني ارى هؤلاء قد اقتربوا منك لاوالله لاتقتل حتى اقتل دونك واحب ان القى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها.

فرفع الحسين رأسه الى السماء وقال:

: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، نعم هذا أول وقتها
سلوهم ان يكفوا عنا حتى نصلي ... فقال الحصين بن نمير انها لا تقبل.

فقال له حبيب بن مظاهر:

— زعمت لا تقبل الصلاة من آل رسول الله —ص— وانصارهم، وتقبل منك يافاسق؟

محمل عليه الحصين فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف فشبت به ووقع عنه، واستنهده اصحابه فحملوه.

وقاتلهم حبيب قتالاً شديداً فقتل على كبره اثنين وستين رجلا وحمل عليه «بديل بن صريم» فضربه بسيفه وطعنه آخر من تميم برمحه فسقط الى الارض، فذهب ليقوم، واذا الحصين يضربه بالسيف على رأسه فسقط لوجهه، ونزل اليه التميمى واحتز رأسه، فهد مقتله الحسين فقال:

عندالله احتسب نفسي وحماة اصحابي.. واسترجع كثيرا.

. . .

وقام الحبسين الى الصلاة، فقيل إنه صلى بمن بقي من أصحابه صلاة الخوف وتقدم امامه زهير بن القين وسعيد بن عبدالله الحنفي في نصف من اصحابه ولما أثخن سعيد بالجراح سقط الى الارض وهو يقول:

اللهم العنهم العنهم لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك مني السلام وأبلغه ما لقيت من اللهم العنهم العنهم لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ألم الجراح فاني اردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والتفت الى الحسين قائلا: أوفيت يا ابن رسول الله؟

قال الحسينى -: نعم أنت امامي في الجنة وقضي لحبه ... فوجد فيه ثلاثة عشر سهما غيرالضرب والظعن.

ولما فرغ الحسين من الصلاة، قال لأصحابه:

يا كرام هذه الجنة قد فتحت ابوابها، واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها، وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم و يتباشرون بكم، فحاموا عن دين الله و دين نبية وذبوا عن حرم الرسول

فقالوا: نفوسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لدمك الوقاء فوالله لايصل اليك والى حرمك سوء وفينا عرق يضرب.!

#### استشها د الحر ا لرداجي

ثم خرج الحربن يزيد الرياحي ومعه زهير بن القين يحمي ظهره، فكان اذا شد احدهما واستلحم، شدّ الآخر واستنقذة ففعلا ذلك ساعة، وأنَّ فرس الحر المضروب عل اذنيه وحاجبيه والدماء تسيل منه وكان يرتجز و يقول:

اني انا الحر ومأوي الضيف اضرب في اعناقكم بالسيف عن خير من حلّ بارض الخيف اضربكم ولا ارى م حيف

فقال الحصين ليزيد بن سفيان: هذا الحر الذي كنت تتمنى قتله. قال نعم، وخرج اليه يطلب المبارزة فما اسرع ان قتله «الحر» ثم رمى «ايوب بن مشرح الخيواني» فرس الحر بسهم فعقره وشبّ به الفرس فوثب عنه كأنه ليث وبيده السيف وجعل يقاتل راجلا حتى قتل نيفا واربعين، ثم شدت عليه الرجالة فصرعته، وحمله اصحاب الحسين(ع) ووضعوه امام الفسطاط الذي يقاتلون دونه، وهكذا يؤتى بكل قتيل الى هذا القسطاط والحسين يقول:

لنعم الحر حربني رياح صبور عند مشتبك الرماح ونعم الحراذ فادى حسينا وجاد بنفشه عند الصباح

## هجوم على الخيل!

ثم ان عمر بن سعد وجه عمرو بن سعيد في جماعة من الرماة فرموا اصحاب الحسين وعقروا خيولهم، ولم يبق مع الحسين فارس الآ الضحاك بن عبدالله المشرقي، يقول:

«لما رأيت خيل اصحابنا تعقر اقبلت بفرسي وادخلتها فسطاطاً لاصحابنا، واقتتلوا اشد القتال وكان كل من اراد الخروج ودع الحسين بقوله: السلام عليك يا ابن رسول الله، فيجيبه الحسين و عليكالسلام... ونحن خلفك ثم يقرأ «ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا»

#### استشهاد زهيربن القين

وخرج سلمان بن مضارب البجلي وكان ابن عم زهير بن القين فقاتل حتى قتل.

وخرج بعدة زهير بن القين فوضع يده على منكب الحسين وقال مستأذناً:

اقلم هليت هاديا منهديا فاليوم القي جدك النبيا وحسنا والمرتنضي علياً واذا الجناحين الفتى الكميا واسد الله الشهيد الحيا

فقال الحسين: وإنا القاهما على اثرك. وكان في حملاته يقول:

انا زهيد وانا ابن القين اذودكم بالسيف عن حسين فقتل مائة وعشرين، ثم عطف عليه كثير بن عبدالله الصعبي والمهاجر بن اوس فقتلاه، فوقف الحسين على جثمانه وقال:

«لايبعدنك الله يازهير ولعن قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخناز ير.

## استشهاد فافع الجملي

ورمى نافع بن هلال الجملي المذحجي العدو بنبال مسمومة كتب اسمه عليها وهو يقول.

مسمومة تجري بها اخفاقها والنفس لاينفعها اشفاقها أرمي بها معلمة أفواقها ليملأن ارضها رشاقها

فقتل اثني عشر رجلا، سوى من جرح ولمافنيت نباله جرد سيفه يضرب فيهم فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه واخذوه اسيراً

فأمسكه الشمر ومعه اصحابة يسوقونه، فقال له ابن سعد: ماحملك على ما صنعت بنفسك؟ قال:

إن ربى يعلم ما اردت، فقال له رجل وقد نظر إلى الدماء تسيل على وجهه ولحيته: أما ترى مابك؟

فقال: والله لقد قتلت منكم اثني عشر رجلا سوى من جرحت وما الوم نفسي على الجهد ولو بقيت لي عضد ما اسرتموني!

وجرد الشمر سيفه، فقال له نافع:

والله يا شمر لو كنت من المسلمين لعظم عليك ان تلقى الله بدمائنا فالحمدلله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه ثم قدمه الشمر وضرب عنقه.

### الحسين يعانق الشهداء

ولما صرع واضح التركي، مولى الحرث المذحجي، استغاث بالحسين فأتاه أبوعبدالله واعتنقه!

فقال: من مثلي وابن رسول الله(ص) واضع خده على خدى اثم فاضت نفسه الطاهرة.

ومشى الحسين الى أسلم مولاه واعتنقه، وكان به رمق فتبسم وافتخر بذلك ومات!

## استشياد بربربن خضير

ونادی یزید بن معقل:

ــ: يا برير كيف ترى صنع الله بك؟

فقال صنع الله بي. خيراً وصنع بك شراً.

فدعاه برير الى المباهلة فرفعا ايديهما الى الله سبحانه يدعوانه أن يلعن الكاذب ويقتله، ثم تضاربا فضر به برير على رأسه فقدت المغفر والدماغ كاتما هوى من شاهق وسيف برير ثابت فى رأسه و بيناهويريد ان يخرجه إذ حمل عليه رضي بن منقذ العبدي واعتنق بريراً واعتركا فصرعه برير وجلس على صدره فاستغاث رضي بأصحابه، فذهب كعب بن جابر بن عمرو الازدي ليحمل على برير فصاح به عفيف بن زهير بن أبي الأخنس «هذا برير بن خضير القارى الذي كان يقرؤنا القرآن في جامع الكوفة» فلم يلتفت اليه وطعن بريراً في ظهره، فبرك برير على رضي وعض وجهه وقطع طرف انفه وألقاه كعب برمحه وضربه بسيفه فقتله.

## استشهاد حنطلة الشبامي

ونادى حنظلة بن سعد الشبامي:

«يا قوم إنبي اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثموه والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد— يا قوم انبي اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد \_يا قوم لا تقتلوا حسيناً فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى.

فجزَّاه الحسين خيراً وقال:

«رحمك الله انهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك مادعوتهم اليه من الحق ونهضوا اليك ليستبيحوك واصحابك فكيف بهم الأن وقد قتلوا اخوانك الصالحين.

قال: صدقت يا ابن رسول الله أفلا نروح الى الآخرة؟ فأذن له فسلم على الحسين وتقدم يقاتل حتى قتل.

### استثهاد عابسب

واقبل عابس بن شبيب الشاكري على شوذب، مولى شاكر و كان شوذب من الرجال الخلصن.

فقال: يا شوذب ما في نفسك ان تصنع؟ قال: أقاتل معك حتى اقتل فجزاه خيراً و قال له: تقدم بين يدي أبي عبدالله(ع) حتى يحتسبك كما احتسب غيرك وحتى أحتسبك فان هذا يوم نطلب فيه الاجر بكل ما نقدر عليه فسلم شوذب على الحسين و قاتل حتى قتل.

فوقف عابس امام ابي عبدالله(ع) وقال:

«ما امسى على ظهر الارض قريب و لا بعيد اعز علي منك ولو قدرت ان ادفع الضيم عنك بشيء اعز علي من نفسي لفعلت، السلام عليك، اشهد اني على هداك و هدى ابيك! و مشى نحو القوم مصلتاً سيفه و به ضربة على جبينه فنادى:

ألا رجل.. فأحجموا عنه لأنهم عرفوه اشجع الناس،

فصاح عمر بن سعد:

«ارضخوه بالحجارة فرمي بها فلما رأى ذلك التى درعه و مغفره و شد على الناس انه ليطرد اكثرمن مائتين، ثم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل.

#### استثها دجون

و وقف جون مولى ابي ذر الغفاري امام الحسين يستأذنه فقال عليه السلام: «يا جون إنما تبعتنا طلباً للعافية فأنت في اذن مني؟

فوقع على قدميه يقبلها ويقول: «أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم... واضاف ان ريحي لنتن وحسبي للئيم ولوني لأسود فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لونى، لا والله افارقكم حتى يختلط هذا الدم الاسود مع دمائكم!

فأذن له الحسين فقتل خسأ وعشرين وقتل،

فوقف عليه الحسين و قال: اللهم بيّض وجهه و طيّب ريحه و احشره مع محمد(ص) و عرّف بينه و بين آل محمد(ص).

# استهادا نسدل لكاهلي

وكان أنس بن الجاوث بن نبيه الكاهلي شيخاً كبيراً صحابياً رأى النبي وسمع حديثه وشهد معه بدراً وحنيناً، فاستأذن الحسين وبرز شاداً وسطه بالعمامة رافعاً حاجبيه بالعصابة، ولما نظر اليه الحسين بهذه الهيئة قال: شكر الله لك يا شيخ، فقتل على كبره ثمانية عشر رجلاً وقتل.

### استثهادعروبن جنادة

وجاء عمروبن جنادة الانصاري، بعد أن قتل ابوه وهو ابن إحدى عشرة سنة يستأذن الحسين فأبى وقال:

«هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره ذلك

فقال الغلام: ان امي امرتني والبستني لامة حربي

فأذن له فما أسرع أن قتل ورمي برأسه إلى جهة الحسين فأخذته امه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلاً قريباً منها فمات وعادت الى الخيم فأخذت عموداً وقيل سيفاً وانشأت تقول:

انى عجوز في النسا ضعيفة خاوية بالية نحيفة اضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة فردها الحسين إلى الخيمة بعد أن اصابت بالعمود رجلين.

# استثناد الحجاج الجعفي

وقاتل الحجاج بن مسروق الجعني حتى خضب بالدماء فرجع إلى الحسين يقول:

السيوم التي جدك السندى عمليا ذاك الذي نعرفه الوصيا فقال الحسين: وأنا القاهما على أثرك فرجع يقاتل حتى قتل

#### استشهاد سويي

ولما اثخن بالجراح سويد بن عمرو بن أبي المطاع سقط لوجهه وظن انه قتل، فلما قتل الحسين وسمعهم يقولون «قتل الحسين» أخرج سكينة كانت معه فقاتل بها وتعطفوا عليه، فقتلوه وكان آخر من قتل من الاصحاب بعد الحسين عليه السلام.

# استشهاد علىالاكبر

لما لم يبق مع الحسين الا أهل بيته، عزموا على ملاقاة الحتوف ببأس شديد وحفاظ مر و نفوس أبية واقبل بعضهم يودع بعضاً واول من تقدم أبوالحسن علي الأكبر وهويرتجز:

أنا على بن الحسين بن على نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لايحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف احامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي

ولم يتمالك الحسين عليه السلام دون أن أرخى عينيه بالدموع وصاح بعمر بن سعد:

«مالك؟ قطع الله رحمك كها قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلط عليك من يذبحك على فراشك

ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال:

«اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم اشبه الناس برسولك محمد خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا اليه اللهم، فامنعهم بركات الارض وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرايق قدداً ولا ترض الولاة عنهم أبداً، فانهم دعونا لينصر وناثم عدوا علينا يقاتلونا» ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطنى أبداً، فانهم دعونا لينصر وناثم عدوا علينا يقاتلونا» ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطنى آدم و نوحاً وآل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

يم ولم يزل «علي الاكبر» يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة ويغوص في الاوساط، فلم يقابله جحفل الارده ولابرزاليه شجاع إلا قتله.

فقتل مائة وعشرين فارساً وقد اشتد به العطش فرجع الى ابيه يستريح ويذكر ما اجهده من العطش فقال له الحسن:

«ما أسرع الملتق بجدك فيسقيك بكأسه شربة لاتظمأ بعدها ابداً» وأخذ لسانه فصه ودفع اليه خاتمه ليضعه في فيه

ورجع «على» الى الميدان مبتهجاً بما قاله ابوه.

فقال مرة بن منقذ العبدي، علي آثام العرب إن لم أثكل أباه به، فطعنه بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته فاعتنق على الاكبر فرسه فاحتمله الى معسكر الاعداء، وأحاطوا به حتى قطعوه بسيوفهم إرباً إرباً.

ونادى رافعاً صوته: عليك مني السلام ابا عبدالله هذا جدي قد سقاني بكأسه شربة لا اظمأ بعدها وهو يقول إن لك كأساً مذخورة، فأتاه الحسين عليه السلام وانكب عليه واضعاً خده على خده وهو يقول: على الدنيا بعدك العفا ما اجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول يعزعلى جدك وابيك ان تدعوهم فلا يجيبونك وتستغيث بهم فلا يغيثونك.

وأمر فتيانه أن يحملوه الى الخيمة فجاؤا به إل الفسطاط الذي يقاتلون أمامه.

# استشها و عبدا للهبن مسلم

وخرج من بعده عبدالله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وامه رقية الكبرى بنت اميرا لمؤمنين عليه السلام وهو يقول:

اليوم التي مسلماً وهو أي وعصبة باتوا على دين النبي فقتل جاعة بثلاث حملات ورماه يزيد بن الرقاد الجهني فاتقاه بيده فسمرها إلى جبهته فا استطاع ان يزيلها عن جبهته فقال

«اللهم انهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا

وبينا هو على هذا إذ حل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه ومات، فجاء اليه يزيد ابن الرقاد واخرج سهمه من جبهته و بتي النصل فيها وهو ميت.

#### هجوم آل ابي طالب

ولما قتل عبدالله بن مسلم، حمل آل أبي طالب حملة واحدة، فصاح بهم الحسين | عليه السلام:

صبراً على الموت يا بني عمومتي والله لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم.

فوقع فيهم عون بن عبدالله بن جعفر الطيار وأمه العقيلة زينب، واخوه محمد وأمه الخوصاء، وعبدالرحمن بن عقيل ومحمد بن الخوصاء، وعبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب، واخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل.

وخرج ابوبكر بن اميرالمؤمنين عليه السلام واسمه محمد فقتله زحربن بدر النخعي.

وخرج عبدالله بن عقيل فما زال يَضرب فيهم حتى اثخن بالجراح وسقط الى الارض فجاء اليه عثمان بن خالد التميمي فقتله.

# استشهاد القاسم واخوه

وخرج ابوبكر بن الحسين بن اميرالمؤمنين(ع) وهو عبدالله الاكبر وامه رملة، فقاتل حتى قتل.

وخرج من بعده اخوه لامه وأبيه القاسم، وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر اليه الحسين عليه السلام اعتنقة و بكى، ثم اذن له فبرز كأن وجهه شقة قر و بيده السيف وعليه قيص وإزار وفي رجليه نعلان، فشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى، وأنف ابن النبى الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحتني في الميدان فوقف يشد شسع نعله، وهو لايزن الحرب الابمثله غير مكترث بالجمع ولا مبال بالالوف.

وبينا هو على هذا إذشد عليه عمروبن سعد بن نفيل الازدي فقال له حيد بن سلم:

وما تريد من هذا الغلام؟ يكفيك هؤلاء الذين تراهم احتوشوه!

فقال: والله لأشدن عليه، فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف فوقع الغلام لوجهه فقال ياعماه... فأتاه الحسين كالليث الغضبان فضرب عمراً بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها من المرفق، فصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر فحملت خيل ابن سعد لتستنقذة فاستقبلته بصدرها ووطأته بجوافرها فمات.

«وانجلت الغبرة واذا الحسين، قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجليه! والحسين يقول: بعداً لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك.

ثم قال: عز والله على عمك أن تدعوه فلايجيبك، او يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقبل نباصره، ثم احتمله وكان صدره على صدر الحسين(ع) ورجلاه يخطان في الارض، فألقاه مع على الاكبر وقتلى حوله من أهل بيته.

ورفع طرفه الى السهاء وقال: اللهم احصهم عدداً ولا تغادر منهم أحداً ولا تغفرلهم الدأ!

صبراياً بني عمومتي صبراًيا أهل بيتي، لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً

### استشها د اخوة العباس (ع)

ولما رأى العباس عليه السلام كثرة القتلى من أهله قال لاخوته من اثمه وأبيه عبدالله وعثمان وجعفر:

«تقدموا يا بني المي حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله،

والتفت إلى عبدالله وكان أكبر من عثمان وجعفر وقال: تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا وأحتسبك،

فقاتلوا بين يدي أبي الفضل حتى قتلوا بأجمعهم.

# استشط دالعباس (ع)

ولم يستطع العباس صبراً على البقاء بعد أن فنى صحبه وأهل بيته فجاء الى الحسن وقال:

قدضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن أخذ ثأري منهم، فأمره الحسين(ع) أن يطلب الماء للاطفال، فذهب العباس الى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع! فنادى بصوت عال:

يا عمر بن سعد: هذا الحسين ابن بنت رسول الله قد قتلتم أصحابه وأهل بيته وهؤلاء عياله وأولاده عطاشي، فاسقوهم من الماء، قد أحرق الظها قلومهم

فأثر كلامه في نفوس القوم حتى بكى بعضهم، ولكن الشمر صاح بأعلى صوته: يا بن أبي تراب لوكان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد!

فرجع إلى أخيه يخبره فسمع الأطفال يتصار خون من العطش.

تم انه ركب جواده وأخذ القربة فأحاط به أربعة آلاف ورموه بالنبال فلم ترعه كثرتهم وأخذ يطرد أولئك الاعداء وحده ولواء الحمد يرف على رأسه فلم تثبت له الرحال، ونزل إلى الفرات مطمئناً غيرمبال بذلك الجمع.

ولما اغترف من الماء ليشرب تذكر عطش الحسين ومن معه فرمى الماء وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني و بعده لا كنت أن تسكوني هسذا الحسين وارد المسنسون و تسشربين بسارد المسعين تالله ما هذا فعال ديني

ثم ملاً القربة و ركب جواده و توجه نحو المخيم فقطع عليه الطريق و جعل يضرب حتى اكثر القتل فيهم و كشفهم عن الطريق و هويقول:

لا ارهب الموت إذا الموت زقا حتى أوارى في المصاليت لق نفسي لسبط المصطفى الطهروق إني أنا العباس أغدوا بالسقا ولا أخراف المستقال المستقال فكمن له زيد بن الوقاد الجهني من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل فضر به على يمينه فبراها فقال عليه السلام:

واللَّه إن قـطعتم يمسيني إني الحسامسي ابدأ عسن ديني و عسن إمام صادق السيقين نجسل السنبي السطاهسر الامين

فلم يعبأ بيمينه، حيث ان همه كان إيصال الماء الى اطفال الحسين وعياله، ولكن حكيم بن الطفيل كمن له وراء نخلة، فلما مر به ضربه على شماله فقطعها وتكاثروا عليه! وأتته السهام كالمطر فأصاب القربة سهم واز يق ماؤها وسهم أصاب صدره وضربه رجل بالعمود على رأسه ففلق هامته!

وسقط على الارض ينادي:

«عليك مني السلام ابا عبدالله.

فاتـاه الحـسين، فـرآه مـقـطـوع اليمين، والـشمال، فانحنى عليه و بكـى بكاءاً عالياً وقال –ع – الآن انكسر ظهري، وقلت حيلتي.

ورجع الحسين الى الخيم منكسراً حزيناً باكياً يكفكف دموعه بكمه وقد تدافعت الرجال على مخيمه فنادى:

أما من مغيث يغيثنا؟ أما من مجير «يحيرنا؟ أما من طالب حق ينصرنا، إما من

خائف من النار فيذب عنا!

فأتته سكينة وسألته عن عمها، فاخبرها بقتله! وسمعته زينب فصاحت: وا أخاه وا عباساه واضيعتنا بعدك! وبكت النسوة وبكى الحسين معهن ،

## الحسين في الميدان

ولما قتل العباس التفت الحسين(ع) فلم ير احداً ينصره ونظر إلى اهله وصحبه مجزرين كالأضاحى وهو إذ ذاك يسمع عويل الايامى وصراخ الأطفال فصاح بأعلى صوته:

«هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجوالله في اغاثتنا؟

ثم انه عليه السلام أمر عياله بالسكوت، وودعهم وكانت عليه جبة خز دكناء وعمامة موردة ارخى لها ذوابتين والتحف ببردة رسول الله صلى الله عليه وآله وتقلد بسيفه.

وطلب ثوبا لايرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه، لئلا يجرد منه فانه مقتول مسلوب، فأتوه بتبان فلم يرغب فيه لانه من لباس الذلة واخذ ثوباً خلقاً ولبسه تحت ثيابه.

### استشيادا لرضيع

ودعا بولـده الـرضيع يودعه، فأتته زينب بابنه عبدالله، وامه الرباب فأجلسه في حجره يقبله و يقول

«بعداً لمؤلاء القوم اذا كان جدك المصطنى خصمهم.

ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فذبحه، فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السهاء.

وقال: هوَّن ما نزل بي انه بعين الله تعالى اللهم لايكون أهون عليك من فصيل، إله ي إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنافي العاجل ذخيرة لنا في الآجل، اللهم انت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله ثم نزل عليه السلام عن فرسه وحفر له قبراً بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمه وصلى عليه.

وتقدم الحسين(ع) نحو القوم مصلتاً سيفه آيساً من الحياة ودعا الناس الى البرازِ فلم يزل يقتل كل من برز اليه حتى قتل جمعاً كثيراً، ثم حمل على الميمنة وهو يقول:

المسوت أولى مسن ركسوب السعسار والسعسار اولى مسن دخسول السنسار وحمل على الميسرة وهو يقول:

أنا الحسين بسن على السيست أن لا انستى المسمسي على ديسن السنبي المسمسي على ديسن السنبي قال عبدالله بن عمار بن يغوث: ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده واهل بيته وصحبه اربط جأشاً منه ولا امضى جناناً ولا اجراً مقدماً ولقد كانت الرجال

تنكشف بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له احد.

قصاح عمر بن سعد بالجمع: هذا ابن الانزع البطين، هذا ابن قتال العرب احملوا عليه من كل جانب، قأتته اربعة آلاف نبلة وحال الرجال بينه وبين رحله فصاح بهم:

«يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عرباً كما تزعمون.»

فناداه شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟

قال: انا الذي اقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي مادمت حياً.

فقال الشمر: لك ذلك.

وقصده القوم واشتد القتال وقد اشتد به العطش، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج وكان فى اربعة آلاف فكشفهم عن الماء واقحم الفرس الماء ولما سديده ليشرب ناداه رجل اتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟

فرمى الماء ولم يشرب وقصد الخيمة.

ثم اخرج السهم من قفاه فوضع يده تحت الجرح فلها امتلأت رمى به نحو الساء . وقال:

«هـوَّن علي مـا نـزل بي انـه بـعين الله! ثم وضعها ثانياً فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال:

«هكذا اكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله(ص) وانا مخضب بدمي واقول: يا جدى قتلني فلان و فلان.

# استشهاد عبداللهبن الحسن

ثم انهم لبثوا هنيئة وعادوا الى الحسين وإحاطوا به وهو صريع على الأرض لايستطيع النهوض، فنظر عبدالله بن الحسن وله احدى عشرة سنة الى عمه وقد أحدق به القوم فأقبل يشتد نحو عمه وأرادت زينب حبسه فأفلت منها، وجاء الى عمه وأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين فصاح الغلام:

«يـا ابـن الحبيثة أتضرب عمي؟ فضربه واتقاها الغلام بيده فأطنها الى الجلد فاذا هي معلقة فصاح الغلام: يا عماه! ووقع في حجر الحسين، فضمه اليه وقال:

«يا ابن اخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فان الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين

ورفع يديه قائلا: اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم تفريقاً واجعلهم طرائق قدداً ولا ترض الولاة عنهم ابداً فانهم دعونا لينصر وناثم عدوا علينا يقاتلونا.

ورمي الغلام حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجرعمه... وامه واقفة بباب الجيمة تنظر اليه وهي مدهوشة.

# ا لحسين صريعاً″

و بقى الحسين مطروحا مليا ولو شاؤوا ان يقتلوه لفعلواً... الآ ان كل قبيلة تتكل على غيرها في قتله وتكره الاقدام.

فتقدم اليه زرعة بن شريك فضربه على كتفه الأيسر ورماه الحضين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه وطعنه سنان بن انس في ترقوته ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه.

قال هلال بن نافع:

«كنت واقفاً نحو الحسين وهو يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخاً بدمه احسن منه وجهاً ولا انور! ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله! فاستقى في هذه الحال ماء فأبوا ان يسقوه!

وقال له رجل:

«لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها!

فقال عليه السلام:

«انالا ارد الحامية وانما ارد على جدي رسول الله واسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر واشكو اليه ما ارتكبتم منى وفعلتم بي.

#### الحسين يشكو الى الله!

ولما اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال:

«اللهم متعال المكان عظيم الجبروت شديد الحال غني عن الخلايق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء، قريب الرحة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء. قريب اذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة، لمن تاب اليك، قادر على ما اردت، تدرك ماطلبت شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، ادعوك محتاجا وارغب اليك فقيراً! وافزع اليك خائفاً وابكي مكروباً، واستعين بك ضعيفاً واتوكل

عليك كافياً اللهم أحكم بيننا وبين قومنا فانهم غرونا وخذلونا وغدروابنا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد(ص) الذي أصطفيته بالرسالة وائتمنته على الوحي، فاجعل لنا من امرنا فرجاً وغرجاً يا ارحم الراحمين.

«صبراً على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين، مالي رب سواك ولا معبود غيرك صبراً على حكمك يا غياث من لا غياث له يا دائماً لانفاذ له، يا محمى الموتى، يا قائماً على كل نفس، بما كسبت احكم بيني وبيهم وانت خير الحاكمين.

ونادت إنَّم كلثوم و زينب العقيلة

«وامحمداه واابتاه وآعليّاه واجعفراه واحزناه هذا حسين بالعراء صريع بكربلا ثم نادت زينب: ليت السهاء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل!! وانتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد في جماعة من أصحابه، والحسين يجود بنفسه! فصاحت:

«أي عمر أيقتل ابوعبدالله وأنت تنظر اليه؟! فصرف بوجهه عنها و دموعه تسيل على لحيته.

فقالت: ويحكم امَّا فيكم مسلم؟ فلم يجبها احد!

ثم صاح ابن سعد بالناس: انزلوا اليه و أريحوه فبدر اليه شمر فرفسه برجله و جلس على صدره و قبض على شيبته المقدسة و ضربه بالسيف اثنتي عشرة ضربة و احتزرأسه المقدس!!

# استلاب جسدا لحسين !

و أقبل القوم على سلبه، فأخذ اسحاق ابن حوية قيصه، و اخذ الأخنس ابن مرثد بن علقمة الحضرمي عمامته، و اخذ الأسود بن خالد نعليه و اخذ سيفه رجل من بني نميم اسمه الأسود بن حنظلة.

وجاء بجدل فرأى الخاتم في اصبعه و الدماء عليه فقطع اصبعه و اخذ الخاتم و اخذ القوس و قيس بن الأثبعث قطيفته و اخذ ثوبه الخلق جعونة بن حوية الحضرمي و اخذ القوس و الحلل الرحيل بن خيشمة الجعني و هاني بن شبيب الحضرمي و جرير بن مسعود الحضرمي.

#### الفهرس

| صفحة        | الموضوع ال                                           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ٧           | مقلمة                                                |
|             | القسم الأول: دروس عاشوراء                            |
| 11          | الفصل الأول: الامام الحسين ولادة جديدة للأمة         |
| : <b>۲۳</b> | الفصل الثاني : الامام الحسين وارث هابيل              |
| 40          | الفصال الثالث: الظروف الموضوعية لثورة الامام الحسين  |
| ٤٧          | الفصل الرابع: مواقف الناس تجاه ثورة الامام الحسين    |
| 70          | الفصل الخامس: الامام الحسين منهج ثوري متكامل         |
| ٧٩ ,        | الفصل السادس: المواقف البطولية في ثورة الامام الحسير |
|             | القسم الثاني: سيرة عاشوراء                           |
| 1.4         | الفصل الأول: البدايات                                |
| ۱۳۱         | الفصل الثاني: الحسين يخرج الى كربلاء                 |
| 104         | الفصل الثالث : يوم عاشوراء الاستعداد للمواجهة        |

مَطَلَابِع يُوسُفُ بَيْضُهُونَ مَطَلَابِع مُعَلِّدًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعَلِّدًا فِي مُعَلِّدًا فِي مُعَلِّدًا فِي مُعَلِّدًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعَلِّدًا فِي مُعَلِّدًا فِي مُعَلِّدًا فِي مُعْلِّدًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّذِا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعْلِمًا فِي مُعْلِمًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعْلِمًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعْلِمًا فِي مُعِلِّذًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِمًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّذًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّذًا فِي مُعِلًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعْلِمًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعْلِمًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّدًا فِي مُعِلِّ فِي مُعِلِمًا مِلْمُ مُعِلِمًا فِي مُعِلِمًا

÷ .